عدنان فائق تحزينا ويم

# حكايتنا فمالانكلس





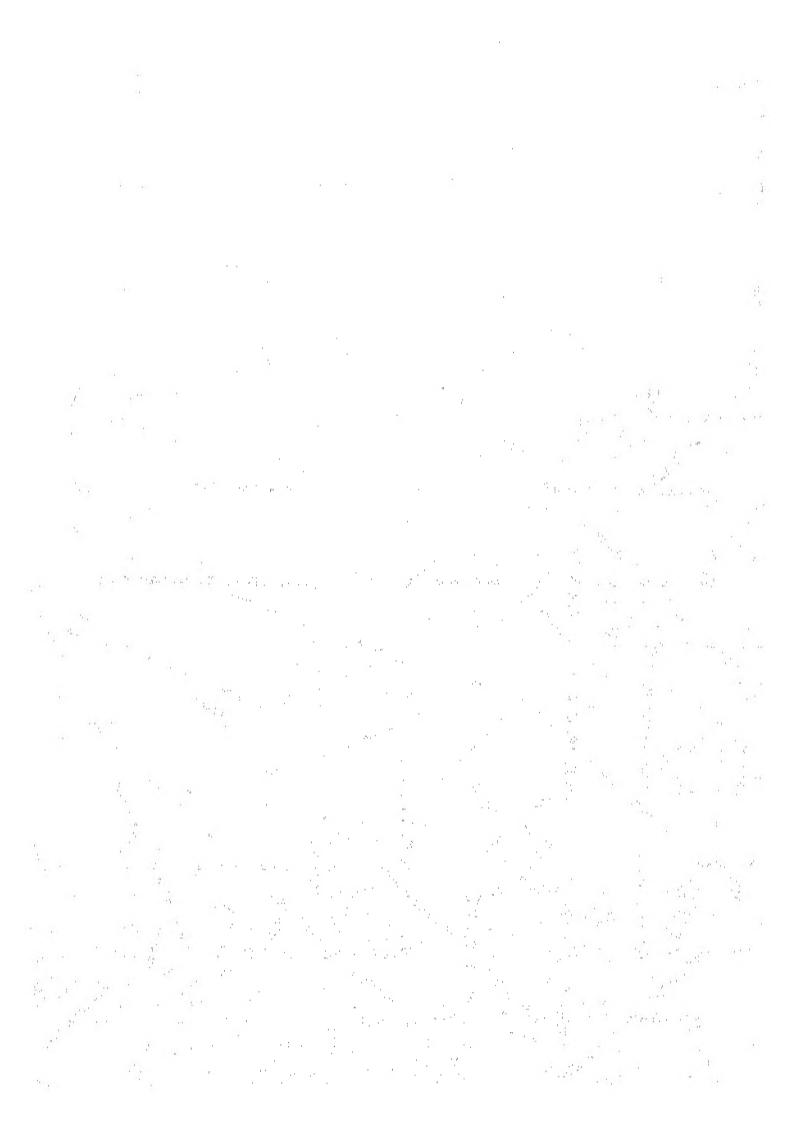



( John to my 1888 I was the last of promising

# جميع الحقوق محفوظة

المؤلسكة العربية الحربية الحرابية الحراسات والنشر بناية برج الكارلتون مائية الجنزير ت الكرادان ، موكيال ، بيروت من ب : ١١/٥٤٦٠ بيروت نكس LE/DIRKAY . ودي الكرادان ال

### الطبعة الأولى ١٩٨٩

الماكيت وصفُ الأحرف (التنضيد) المجموعة الطباعية (ناصر حاصي)

فرز الوان \_ فيلماج \_ بلاكات



# عدنان فائق عنبناوي

# حكرايتنا في الإندلس



المؤسّسة العربيّـة للدراسات والنشـــر

# 門四門即

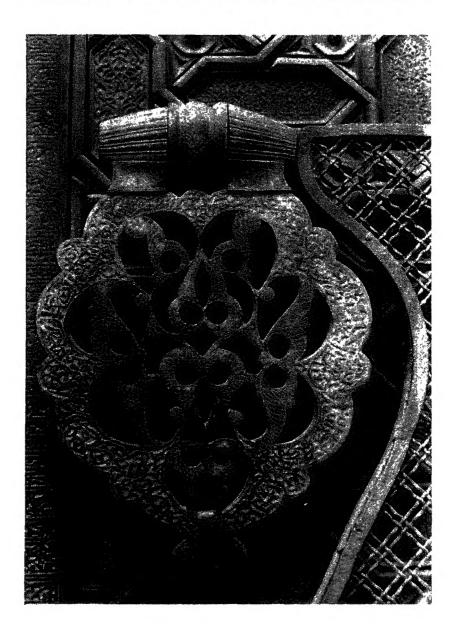



#### مقدمية

عندما بدأت جحافل الاسلام تتجه بعد مصر غرباً ، لم يكن في تصور أحد أنها ستنعطف عند حافة القارة الأفريقية شمالاً ، فتقطع المضيق ، وتقيم في شبه الجزيرة الايبيرية دولة ظلت تحمل مشعل النور والهداية قروناً ثمانية ، دكت خلالها أوكار الهمجية والتخلف ، وأقامت صروح الحضارة والمعرفة ، وغرست بدور الايمان والمحبة .

وما كان في تصور أحد ان ذلك العربي القادم من الصحراء ، الذي تصلبت يده على مقبض السيف سنوات وسنوات ، ستنفرج عن حساسية مرهفة ، تركت للتاريخ بعضاً من أجمل ما عرفه من فن العمارة والزخرف .

وما كان في تصور أحد كذلك أن عقيرة العربي هذا ، التي اعتادت صيحة المعارك ستنطلق بأجزل وارق ما عرفه الشعر والأدب والغناء .

بل وما كان في تصور أحد أن ذلك العربي الأمي سيصبح خلال ومضة من الزمن ، المعلم الذي فتح أعين البشرية على أسرار عالمها وأخرجها من غياهب الظلمات الى اعراس المعرفة .

ولئن امكن فرضاً ، تصور كل ذلك إلا أن امراً واحداً كان يصعب تصوره بل ويستحيل ، وهو أن هذا العربي ذاته ، الذي شيد بيديه ذلك الصرح العظيم ، واضاء بمشعله ظلمات الجهل والهمجية ، ورصع جبين التاريخ بأحلى ما عرفه من فن وابداع ، هو الذي سيهدم بمعوله المجاد اجداده ، ويجتث الغرسة الطيبة التي انبتها اسلاف بدمهم وعرقهم ، وينقلب عائداً مغمد السيف جنوباً ، ليقطع البحر عند حافة القارة الافريقية ، ذليلاً مقهوراً بعد ثمانية قرون عبقت بأمجاده ، وتغنت بمآثره ، وترصعت بلاليء فنه ومعارفه وأدبه .

تساؤلات ترددت في أذهان الكثير بمن وقفوا على هذه البصمات العربية في الأندلس ، اعتصرت من البعض دموع حسرة ، ومن البعض الآخر بسمات فخر واعتزاز . ووقفت كغيري في رحاب تلك الصروح مشدوهاً فاغر الثغر ، أغالب دمعة واكبت زفرة . ورأيت يدي تمتد الى زخرف في جدار قصر الحمراء تتلمس حقيقته . وسمعتني أتساءل : ايعقل ان يكون هذا حقيقياً ، من صنع اجدادي ؟ .

وامسكت بآلة التصوير محاولاً التقاط بعض الصور . ارتعدت يداي . عبشاً حاولت . جلست في ركن قصي وعيناي مشدودتان الى الجدار تتأملان نقوشه . والنقوش تأخذ بي من طرف الى آخر ، ثم لا تلبث أن تعيدني الى حيث بدأت . عشرات المرات سرت في ذلك المسار من طرف الى آخر ، تارة اسبر غور اللانهاية ، وأخرى اعيش رتابة الاستمرار . . . التكرار . . . العودة .

وأفقت من تأملاتي على صورة العودة . . . العودة الى وطني السليب . . . الى ارضي المغتصبة . . . الى بيتي ، حيث ولدت وولد من قبلي ابي ومن قبله جدي . . . الى كروم الزيتون وشذى زهر البرتقال . . . الى شدو البلابل وعبير النرجس البري يطالعنا كل ربيع بين صخور الجبال الشاء . . . الى حيث يختلط صوت الأذان برنين النواقيس . . . الى مهد السرسل ومرتع الأديان السماوية . . . الى بلد السلام الذي اغتيل فيه السلام . . الى صورة العودة . . . وقد ضجت في اعماق

اعماقي تساؤلات ترددت اصداؤها في أركان قصر اجدادي: أيعقل أن نصحور . . . نعود الى امجاد ماضينا . . . ايعقل ان نصحو من غفوتنا . . . من تخلفنا . . . من فرقتنا ، فنعيد بناء صرحنا الذهبي ، ونقيم فوق خرائب المذلة مناثر العزة والشموخ ، وننشد فوق مقابر الحسرة تغريدة الرفاهية والسلام .

أمسكت بآلة التصوير وقد هدأت نفسي وآليت أن احكي لاخوي ، ابناء ذلك الفارس العربي ، الذي تصلبت يده على مقبض السيف ، ثم انفرجت عن معجزة الابداع والخلق هذه ، أحكي حكايتنا في الأندلس ، بايجاز ، حيث يصعب الايجاز ، وببساطة ، حيث يعز التبسيط. وأن أنمقها بصور ألتقطها بنفسي ، محاولاً بالصورة ، ان أفي بالقدر المكن لهذا الجمال حقه ، وان اعبر عنه بصدق يعجز قلمي دونه .

وبدأت اتلمس طريق المعرفة ، وتراكمت لدي المصادر ، ودخلت في متاهات التاريخ ، وقرأت ما كتبه الكثير من مؤرخينا ، وما كتبه البعض من المؤرخين الاجانب . وتكررت زياراتي الى الاندلس ، محاولاً استكمال معلوماتي ، والتقاط المزيد من الصور التي اخترت منها ما دخل بين هذه الصفحات . وجمعت القليل من درر الأدب الأندلسي ، رأيت ان أنثرها عبيراً يفوح على القارىء وهو يقرأ حكايتنا في الأندلس .

إذن ستكون هذه الصفحات « حكاية » وليس تأريخاً ، رأيت أن احكيها ، كما اسلفت ، بايجاز وتبسيط ، واضمنها خرائط ورسوماً بيانية ، القصد منها شمول الصورة ، من حيث الزمان والمكان .

المؤلف

# الباب الأول

#### تمهيد

### العالم عشية الدعوة

كان العالم تتنافس في سيادته قوتان عظميان: امبراطورية الفرس وامبراطورية البيزنطين. كانت امبراطورية الفرس تنشر ظلالها على ما يعرف الآن بايران والعراق. اما الامبراطورية البيزنطية فكانت تضم ما يعرف الآن بتركيا وسورية وفلسطين واليونان والشمال الافريقي وغيرها. إلا ان هاتين الامبراطوريتين كانتا عشية الدعوة ، قد أصابها الارهاق والوهن واستشرى في اركانها الفساد والتفكك.

وكانت أوروبا عموماً غارقة في بحر من الظلمات ، يفترسها الجهل وتعمّها الفوضى ، وتنهشها أنياب الهمجية والوحشية ، ويسودها قانون الغاب ، وتطحنها الحروب والفتن .

وكانت الجزيرة العربية تدين بالوثنية ، باستثناء بعض الجيوب اليهودية والمسيحية . وكان سكان شبه الجزيرة العربية يتكونون من قبائل ، يغلب عليها طابع الترحال ، وان كان فيها بعض المراكز المستقرة كمكة ، التي كان أهلها يمارسون التجارة ، والمدينة التي كان يعتمد اقتصادها على الزراعة . ولم تعرف هذه البلاد أي نوع من أنواع الحكم المركزي يوحد فيها بينها . بل كان الطابع المتغلب هو طابع القبلية ، بما ينطوي عليه من العصبية والتناحر والغزو ، الذي كان بالنسبة لافراد هذه القبائل طراز معيشة واسترزاق . وكان البدوي قانعاً بما قسم له ، غير والبقاء ، ولا بألوان الحضارة التي عرفها العالم الخارجي والبقاء ، ولا بألوان الحضارة التي عرفها العالم الخارجي

وفي شبه الجزيرة العربية كانت مكة المركز الرئيسي لقوافل التجارة التي تحمل خيرات الشرق الى بلاد الشام ، وتعود الى حيث اتت مثقلة بنفائس هذه البلاد من سلع

وبضائع ، مارة دائماً بمكة ، وتاركة ، لبعض من أهلها ، رسوم العبور والحماية ، معززة بذلك من نفوذ هؤلاء البعض ، وداعمة سلطانهم ومسهمة في ترفهم ومجونهم .

وفي مكة بدأ محمد بن عبدالله ، على ، دعوته الى الاسلام . ولقي ما لقي في دعوته من رفض وسخرية في بلده مكة ، فهاجر الى المدينة وأنشأ فيها أول جيش عربي مسلم للدفاع عن عقيدته من تهديد رافضيها ، ثم للانقضاض عليهم منعاً لمقاومتها . ودخلت القبائل في الدين الجديد .

وما ان قبض محمد حتى كان الجزء الأعظم من الجزيرة قد اعتنق الاسلام . إلا أن موته شجع المترددين على الافلات من هذا المعتقد الذي اخذ ينظم من فوضى حريتهم ، ويقلص من نفوذ سادتهم . ولولا شجاعة أبي بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ، واستبسال قائده خالد بن الوليد ، وايمان جنوده لكان الاسلام قد انتهى أمه ه

وتعززت جيوش المسلمين بعد انتصارهم على أهل الردة ، فانتشرت تفتح أصقاع الأرض داعية الى السمال الجديد بادئة بالشام والعراق ، ثم بمصر ومنها الى الشمال الأفريقي .

وكان الشمال الافريقي ، الذي عرف بالمغرب ، تقطنه قبائل من البربر عرفت بقبائل الوندال (Vandals)، كانت تقطن شبه الجزيرة الايبيرية الى ان جاءت قبائل بربرية أخرى عرفت بقبائل القوط الغربيين (Visigoths) ، فطردتهم من شبه الجزيرة الى المغرب ـ فانتشروا بين طنجة وطرابلس . غير ان هؤلاء الوندال وجدوا انفسهم امام جيوش البيزنطيين التي دفعت بهم الى المناطق الداخلية ، واحتفظت لنفسها بالشريط الساحلي ، وقصرت وجودها فيه على الجانب العسكري . اما السكان الأصليون الهل افريقية ، فكانوا قلة ، وكان ارتباطهم بالدرجة الأولى بالبيزنطيين .

كان هذا باختصار هو المسرح الذي ستدور على خشبته الأحداث التي سبقت فتح شبه الجزيرة الايبيرية .



المغرب العربي وجنوب الأندلس

## فتح المغرب :

عندما استتب الأمر لعمرو بن العاص في مصر ، بعد ثلاث سنوات تقريباً من دخولها ، أخذت ابصاره تتجه غرباً ، لا للفتح ، ولكن لتأمين حدوده الدفاعية في ذلك الاتجاه . وسار جيأس عمرو عام (642/21) بمحاذاة الساحل ، الى أن بلغ برقة (ليبيا) فسقطت بدون مقاومة ، وواصل سيره فبلغ طرابلس ، التي سقطت هي الأخرى بعد شهر واحد من الحصار ، رغم مناعة حصون البيزنطيين فيها .

وفي هذه الأثناء ، وبعد سقوط برقة ، اتجهت بعض قوات عمرو ، بقيادة عقبة بن نافع الفهري ، جنوباً تحسباً لانقضاض القبائل على الحاميات الاسلامية التي تركها عمرو في المواقع المحتلة . وقد لعب هذا القائد الفتى دوراً على جانب كبير من الأهمية اذ استطاع أن يتغلغل في قبائل البربر ، وان يدخل الكثير منهم في دين الاسلام .

وفي غياب سياسة ثابتة لفتح المغرب ، توقف الزحف ، واقتصر وجود المسلمين على حاميات عسكرية في المؤاقع الاستراتيجية

وتتوالى الأحداث فيقتل الخليفة عمر بن الخطاب ، ويأخذ عثمان بن عفان البيعة ، فيقيل عمرو بن العاص من منصب الحاكم في مصر ، ويعين احد اقربائه عبدالله ابن ابي سرح حاكماً مكانه. ثم يبدأ هذا، بالاتفاق مع الخليفة ، في الإعداد لحملة جديدة لمواصلة غزو المغرب . وحقق هذا الحاكم القائد سلسلة من الانتصارات بعد معارك طاحنة أوصلته الى سبيطلة ( تونس ) .

وتوقفت عملية الغزو الى حين . فطلائع القوات العربية أصبحت متوغلة جداً في الشمال الافريقي ، كما ان الخلافة أصبحت تغرق في متاهات سياسية شغلتها عن التفكير في مواصلة الغزو .

وانتهى عهد الخلفاء الراشدين ، وبدأ الامويون ، بعد أن استتب لهم الأمر ، بالاعداد لعمليات غزو منتظمة في المغرب. بل إن الغزو لم يعد هدف الخلافة الأموية ، التي أصبحت تتطلع الى ما هو أبعد ، الى الفتح . وكان أول ما

فعلته في هذا السبيل اعادة عمرو بن العاص الى منصبه السابق في مصر .

ولكن عمرو بن العاص توفي بعد ذلك بقليل ، وفصلت ولاية افريقية عن مصر وأصبحت مرتبطة بمقر الخلافة مباشرة ، وعين معاوية بن خديج والياً عليها ، فقاد عدة حملات موفقة ضد البيزنطيين وهزمهم ، وقيل انه تعقبهم الى قاعدتهم في صقلية ، وان كان هذا القول يعوزه الاثبات .

غير أن معاوية بن خديج لم يعمل على ارساء قلواعد حكم مستقر في هذه المناطق ، واقتصر نشاطه على عمليات غزو ناجحة ، ما كاد يفرغ منها حتى جاءه من كان يحمل أمر عزله وأمراً بتعيين خلف له . وكان خلفه عقبة بن نافع .

انتهج عقبة استراتيجية جديدة لا تقوم على الغزو، وانما على الفتح والاحتفاظ بالأرض وبالمكاسب، وارساء قواعد السيادة. وقد أفاد آنذاك في تضعضع اركان الامبراطورية البيزنطية، التي كانت تعاني من ازمات داخلية خطيرة.

وكانت أولى الخطوات العملية التي اتخذها عقبة ، تنفيذاً لهذا النهج الجديد ، اقامة قاعدة عسكرية ادارية تبشيرية ، في موقع استراتيجي لا يبعد كثيراً عن قرطاجنة ، الميناء البيزنطي ، اطلق عليها اسم القيروان ، وهي كلمة فارسية معناها المعسكر . وقد نمت القيروان مع الوقت ، وقدر لها أن تلعب دوراً خطيراً كقاعدة وعاصمة للمغرب لمدة طويلة من الزمن .

وهكذا ارسيت قاعدة الوجود العربي الاسلامي في شمالي القارة الافريقية ، بما أصبح يعرف ، حتى يومنا هذا ، بالمغرب العربي . وتوالت الأحداث ، كما توالى الحكام والقادة على مركزي الادارة والقيادة العسكرية مع تعاقب الخلفاء في دمشق وتباين اهوائهم ومخاوفهم تجاه الفاتحين البعيدين عن متناول أيديهم . فيعزل عقبة ، ثم يعاد ، وجنود المسلمين يقارعون عدوين شرسين ، أحدهما يعاد ، وجنود المسلمين يقارعون عدوين شرسين ، أحدهما

على الساحل والآخر في الداخل . ويقارعونهما معاً احياناً ، عندما كانا يتحالفان ضد العرب .

وظلت الأحداث تتوالى بين كر وفر ، وهزائم وانتصارات ، سالت أثناءها انهار من الدماء وسجلت بطولات لم تشهد الفتوحات العربية لها مثيلاً ، واستشهد فيها الآلاف ، بمن فيهم القائد الأعلى عقبة وبعض من قادته . وانحسر المد العربي إثر الانتفاضات التي قام بها البربر ، إما وحدهم ، أو بمشاركة أعدائهم البيزنطيين ، فاحتلوا القيروان وأبعدوا العرب الى برقة عام 684/64 حيث بدأوا مسيرتهم الأولى غرباً ، قبل أكثر من أربعين عاماً .

ظل الوضع هذا على حاله نحواً من عشر سنوات . كانت الحلافة في دمشق تمر اثناءها بفترة من أخطر فتراتها حرجاً ، حيث نشبت ثورة ابن الزبير ، وما تبعها من فتن ومتاعب، إلى أن استقر الأمر لعبد الملك بن مروان ، الذي عهد بقيادة الجبهة الغربية الى القائد الموهوب حسان بن نعمان .

زحفت قوات حسان عام 694/74 ، فاستعادت طرابلس والقيروان ، وقضت على معقل البيزنطيين البحري في قرطاجنة ودمرته تدميراً ، فحمت بذلك ظهرها من الطعنات التي طالما سددها البيزنطيون اليها خلال حملاتها السابقة ، وتابعت مسيرتها فاستولت على بنزرت ( تونس ) .

غير أن البربر قاموا بهجمة مفاجئة ، هزموا فيها العرب، واعادوهم مرة أخرى الى حيث بدأوا. . . الى برقة . غير أن هذه الهزيمة لم تكن قاصمة . ذلك ان المعارك التي سبقت هزيمة العرب على يد البربر كانت قد قصمت ظهر البيزنطيين وكسرت شوكتهم في ذلك الجزء من العالم الى الأبد . أما البربر ، فقد بدأت الخلافات تدب بين صفوفهم فتفتتت وحدتهم ، إثر صراعات داخلية نشبت بين زعمائهم . وكان حسان يستعد في برقة لجولة اخرى .

وفي عام 700/81 ، أي بعد أول غزوة قام بها العرب بقيادة عمرو بن العاص لبلاد المغرب بستين عاماً،

بدأت قوات حسان تسير غرباً ، غير عالمة بالمفاجأة التي كانت بانتظارها. ذلك ان البربر لم يمتشقوا الحسام هذه المرة ، بل مدوا يد الترحيب ايقاناً بأن العرب مصممون لا محالة على بسط سلطانهم على المغرب مها كلف الأمر . ولم يقتصر موقفهم هذا على الترحيب فقط بل انهم امتشقوا الحسام هذه المرة في نصرة العرب ، أعدائهم السابقين ، واخوانهم اللاحقين في الدين وفي المصير . فقاتلوا معا فلول البربر التي أبت الاستسلام ، وقضوا عليها ، واجتثوا ما تبقى من جذور بيزنطية في المغرب . وبذلك دخلت عملية الفتح العربي مرحلة جديدة تميزت بالبناء ، بناء الجهاز الاداري والجهاز التبشيري والجهاز العسكري ثم القوة البحرية ، التي قدر لها أن تلعب بعد ذاك دوراً أساسياً ، لا في حماية السواحل من الهجمات البحرية في المحرب ، ولكن في الانقضاض على مواقع بحرية في فحرض البحر ، كما سنرى .

وهكذا بدأ الوجود العربي في المغرب يقوم على أساس سياسة محددة ، ترمي الى تثبيت اركان الاسلام في هذه الأرض الجديدة ، وصهر العناصر المحلية من بربر وافريقيين في بوتقة العهد الجديد . فتم تطعيم الجيش بعناصر قتالية من البربر ، وايفاد الفقهاء لتعليم اصول الدين واللغة العربية ، وارسال الجباة لجمع الخراج ، والشرطة لحفظ الأمن .

كانت هذه سياسة حسان بن النعمان التي انتهجها بذكاء وفطنة ، إلى أن نُحّي عن القيادة وطواه النسيان ، وهي السياسة التي سار عليها ، منذ عام 707/86 خليفته موسى بن نصير ، الذي كان له شأن عظيم فيها تلا ذلك من تطورات أدت إلى فتح شبه الجزيرة الايبيرية .

كان موسى قائداً متمرساً ، وسياسياً عنكاً ، له خبرة واسعة في فنون الحرب البحرية ، وهي ناحية لم يعرها ، من سبقه من قادة ، ما تستحقه من أهمية . فانكب ، بكل ثقله ، على انشاء اسطول قوامه نحو مائة قطعة بحرية حربية ، جعل من تونس قاعدة لها . وهي قاعدة كان لها دورها الحاسم في الاستراتيجية العربية حينذاك ، اذ

استخدمت في الانقضاض على بعض الجزر كصقلية وسردينيا ( في ايطاليا ) وجزر البليار ( اسبانيا ) .

وكان قد مضى الآن نحو سبعين عاماً منذ بدأ لعرب محاولتهم الأولى للسيطرة على المغرب العربي ، في حين لم يستغرق قهر امبراطورية الفرس أكثر من عشر سنوات ، ومصر أكثر من ثلاث سنوات .

وكان موسى في هذه الأثناء قد قضى على ما تبقى من جيوب المقاومة ، باستثناء جيب واحد همو سبتة (Ceuta) . وليس من المعروف ان كان امهال سبتة يرجع الى عدم الاحساس بوجود حاجة ملحة الى أخذها ، أو الى مخطط بدأ موسى ينسج خيوطه في رأسه ، وهو يتطلع من طنجة الى الشاطىء الآخر شمالاً .

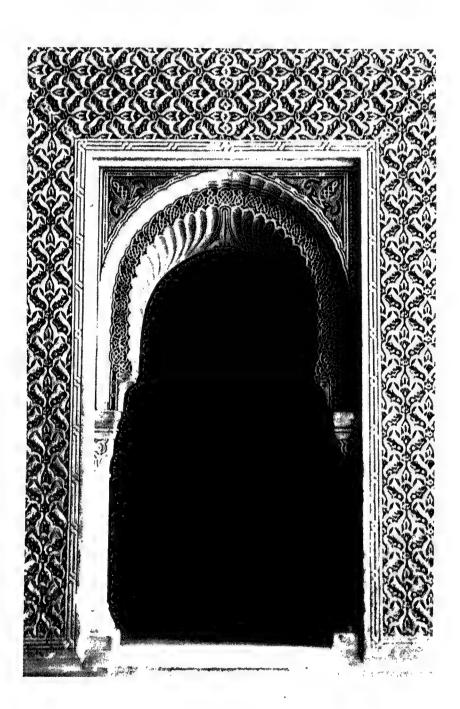

## فتح الأندلس

عرفت شبه الجزيرة الايبيرية بثلاثة أسياء هي ايبيريا (Spania)، وهي تسمية يونانية ، واسبانيا (Spania) وهي تسمية يونانية ، واسبانيا (Hispania) وأصلها (Hispania) نسبة الى الوندال (Andalucia) نسبة الى الوندال (Vandalucia) نسبة الى الوندال (Vandalucia) ، اسم القبائل المتبربرة التي استوطنت شبه الجزيرة ، الى أن طردها منها القوط الغربيون (Visigoths) الى شمال افريقيا ، كها رأينا فيها تقدم . وكان « الأندلس » هو الاسم الذي عرف به العرب اسبانيا ، وان كان يقتصر الآن على ذلك الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة ، الذي يضم أهم البلدان التي اتخذها العرب عواصم لهم أو استقروا فيها ردحاً طويلاً من الزمن ، أي المنطقة التي تضم قرطبة فيها ردحاً طويلاً من الزمن ، أي المنطقة التي تضم قرطبة والمرية (Cordoba) وغرناطة (Malaga) حتى الحدود مع البرتغال .

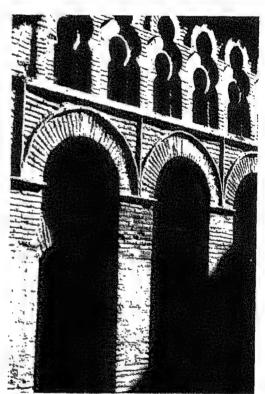

جامع باب المردوم بطليطلة .

ومع ان القوط استطاعوا اقامة قوة عسكرية لا يستهان بها في اسبانيا ، إلا أن الحكم الذي اقاموه فيها كان حكماً كريها يقوم على الطبقية والاستعباد والظلم . وعشية الفتح الاسلامي انقض أحد قسواد الجيش واسمه للديق (Rodrigo) على الملك غيطشه (Witiza) واعتلى العرش . غير ان انصار الملك السابق واصلوا محاولاتهم استعادة العرش، الأمر الذي أدى إلى المزيد من الاضطراب المستفحل أصلاً في البلاد .

وعلى الشاطىء المقابل لجنوب اسبانيا ، التي كانت تئن تحت وطأة مشاكلها الداخلية ، وترزح تحت اثقال الفتن التي كانت تنخرجسدها،كان رجلان ، احدهما في طنجة ، والآخر في سبتة ، ينظران الى الشاطىء المقابل ، شاطىء اسبانيا .

كان رجل طنجة ـ موسى بن نصير، وهو يمعن النظر في الشاطىء المقابل يسترجع احداث غزوات حسان بن النعمان يوم قضى على قرطاجنة ، القاعدة البيزنطية ، وهروب فريق من الناجين منها الى صقلية وجزر البليار قبل عشرين عاماً ، مما استرعى أنظار العرب الى أهمية هذه البلاد استراتيجياً .

وتلفت موسى حوله ليرى الجند الذين احترفوا القتال ، وقد أصبحوا يشعرون بالقلق بعد أن توقفت المعارك ، فغدوا كخيولهم الجامحة لا يعرفون الى الاستكانة سبيلا . وتذكر النزعة القتالية التي يتسم بها جنود البربر المتوثبون ابدأ للقتال والانقضاض والتحرك ، وشرد بذهنه الى مقر الخلافة ، الذي اصبحت تختمر في أرجائه نزعة الى التوسع والانطلاق . واستدار جنوباً فلم ترق له مجاهل الصحراء ، ولم يجد فيها ما يستحق المخاطرة . أما هناك . . . وقد عاد بأنظاره الى الشاطىء المقابل . . . هناك أراض تزحر بالخيرات ، وتشكل درعاً لولاية المغرب . والجند متحفزون ولهم فيها اسلاب وغنائم . . .

أما رجل سبتة - جوليان ، الذي تضاربت في أصله الأقوال، والذي يغلب الظن على أنه يرجع بأصله الى البيزنطيين ، والذي بسط سلطانه على رقعة ساحلية ،

عندما أخذت تهوي دعامات الامبراطورية البيزنطية فيها ، فكان هو الآخر يحدق النظر الى الشاطىء المقابل ، شاطىء اسبانيا ، واخد يستعرض الأحداث التي تعرضت لها اسبانيا ، حيث سقط الملك غيطشة الذي كانت تربطه به مصالح أصبحت الآن في مهب الريح . فماذا لو امكن اعادة العرش الى ابنائه ؟ ألن يكون في ذلك خيره وفلاحه ؟ . ومن سبتة التفت يساراً الى طنجة .

كان رجل طنجة قد عاد الى مقر حكمه في القيروان ، بعد أن عين حاكماً بربرياً لطنجة اسمه طارق بن زياد ، كان قد خبره في قيادة حملات الفتح الأخيرة ، وعمليات التمشيط النهائية . ولكن موسى بن نصير ، إذ عاد الى القيروان ، فقد ظل يرقب في غيلته ذلك الشاطىء المقابل الذي طالما حدّق اليه النظر .

وذات يوم جاء من سبتة من همس باذن طارق في طنجة قولاً لقي في نفسه صدى طيباً ، فاستشار القيروان ، فاستجابت . وتواصلت الاتصالات بين طنجة والقيروان ودمشق من ناحية ، وبين سبتة وحلفاء رجل سبته في اسبانيا من ناحية اخرى . ومن القيروان انتقل موسى بن نصير الى طنجة ، للاشراف على التخطيط . وكان الدور الذي تعهد بالقيام به جوليان ، رجل سبتة ، هو اعطاء المعلومات اللازمة لتخطيط الحملة ، وايجاد حلقات الصلة اللازمة في الأرض الجديدة . وقد استطاع جوليان اقناع الجانب الاسباني الناقم على الحكم ، بأن العرب اذا غزوا بلادهم ، فهم غير باقين فيها ، وان رائدهم الوحيد هو المغنم العابر ، وانهم ، وهم في سبيل ذلك ، سيقضون على النظام القائم وتعود الحالة الى ما كانت عليه لما فيه مصلحتهم .

ولربما كان وراء نقمة جوليان على لذريق ، وحرصه على إطاحته دوافع أخرى . فقد ورد في بعض الروايات ان لذريق كان قد اعتدى على ابنة جوليان التي كانت تعيش في . قصر الملك السابق غيطشة عندما اطاحه لذريق ، شأنها في ذلك شأن كريمات العظهاء والقادة اللاتي كن يقضين جزءاً من حياتهن في قصر الملك كوصيفات .

سبقت عملية الفتح ، غارات شنها الاسطول العربي من تونس ، استهدفت جزر البليار (Islas Baleares) الواقعة الى الشرق من شبه الجزيرة الايبيرية ، وهي ميورقة (Mallorca) ، ومنورقة (Menorca) ، ويابسة (To8/89) ، وذلك عام 708/89 . أما عملية الفتح فقد بدأت عام 710/91 بارسال سرايا استطلاعية ، قوامها نحو خسمائة رجل ، بقيادة طريف بن مالك المعافري ، نزلت في جزيرة بالوما (Islas de las Palomas) ، وعرفت فيما بعد باسم جزيرة طريف (Tarifa) . وقيل ان طريفاً التقى فيها ببعض مؤيدي الملك السابق غيطشة ، وعاد بما سعى اليه من معلومات ، وكان في ما جاء به طريف ما طمأن موسى بشأن نيات جوليان .

وفي شهر رجب / نيسان 711/92 أبحر طارق بن زياد القائد البربري على رأس جيش قوامه نحو سبعة آلاف جندي معظمهم من البربر . وكان لهذا النهج نتائج فورية ايجابية ، اذ كرس بذلك العلاقة الطيبة التي بدأت تشتد أواصرها بين العرب والبربر ، وعبأ الطاقة القتالية الهائلة لدى البربر ، واشركهم في لعبة المصير الذي كان ينتظر هذه المنطقة . وأنشأ موسى ، ربما بدافع التوازن ، مجلساً عسكرياً قيادياً معظم اعضائه من العرب . غير ان هذا النهج شكك في مقاصده بعض المؤرخين ، اذ رأوا فيه دفعاً بالبربر الى اتون المجهول في اعظم مغامرة قام بها العرب في تاريخهم ، وابقاء السادة العرب في مواقع القيادة الآمنة .

ومن سبتة اقلعت سفن طارق التي قدم بعضها جوليان ، وان كان معظمها من الاسطول العربي ، الذي كان يتخذ من تونس قاعدة له . ورست سفن طارق عند شاطىء الجبل الذي اصبح يعرف باسمه حتى الآن ، جبل طارق (Gibraltar). وانطلق من هناك في جولات استكشافية ثم استولى على الجزيرة الخضراء استكشافية ثم استولى على الجزيرة الخضراء قارعاً بذلك نواقيس الخطر لدى الملك القوطي لذريق، قارعاً بذلك نواقيس الخطر لدى الملك القوطي لذريق، الدي كان غارقاً في حملات ضد البشكنس (الباسك) الثائرين في شمال شبه الجزيرة.

وكان لذريق قد استخف بالغزو العربي ، بادىء ذي بدء ، ظاناً أنه لا يتعدى ان يكون غزواً عابراً ، لا بدوان ينحسر بعد تحقيق مآربه من الأسلاب والمغانم . وكان موسى ابن نصير ، الذي ما فتىء يرقب الشاطىء المقابل من طنجة ، قد بعث بعدد آخر من المقاتلين البربر كذلك ، قيل انه بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل ، بعد ان بلغه من طارق ان العدو بدأ يزحف من الشمال بجيش ربما بلغ عدده مائة الف من المقاتلين المتمرسين المدججين بلسلاح .

وانطلق طارق بقواته شمالًا (راجع الخريطة) إلى أن بلغ نهر برباط، عند اتصاله ببحيرة لاخوندا فالتحم الجيشان حيث كان لذريق على رأس جيشه الهائل بانتظار الغزاة. ودامت المعركة التي عرفت بمعركة « وادى لكة » اسبوعاً ، قاتل الجانبان فيها بشجاعة وشراسة ، الى أن انقشع اليوم الثامن عن نصر للمسلمين مبن، فربعده ملك القوط او قتل إذ اختفى اثره الى الأبد. أما كيف انتصر المسلمون على القبوط، رغم تفوقهم العددي والتجهيزي ، فمرده أولاً الى انضباطهم وايمانهم برسالتهم، والى الروح المعنوية العالية التي تحلوا بها إثـر انتصاراتهم المتلاحقة في المغرب . اما الطرف الآخـر ، فبرغم تفوقه العددي الخارق فإنه ، على خلاف خصمه ، كان يفتقر الى الايمان بقضيته ، ولا يكن لملكه المستبد الظالم أي محبة أو احترام بعد أن آثر القلة المستفيدة على السواد المحروم ، فباتت صفوفه ممزقة وانسلخت عنها قوات موالية للملك السابق غيطشة ، قدمت يد العون للمسلمين ، بفضل اتصالات جوليان ، رجل سبتة ، الذي زود المسلمين بقدر كبر من المعلومات العسكرية .

اذهلت نتيجة معركة « وادي لكة » جنود القوط الذين لم يعثروا حتى على ملكهم وقائدهم ، وتبعثروا في الأرض مذعورين ، فتابع طارق فلولهم وقضى عليها في استجة (Ecija) .

وما كاد الجند يلتقطون انفاسهم حتى كان طارق يأمرهم بالسير . فأي وقت انسب من الآن لمتابعة المسيرة . فالطريق أصبح ممهداً بعد ان تمزقت جيوش العدو وهامت على وجهها بدون قائد وبدون راية . ولم يلق طارق من بعد ذلك أية مقاومة تذكر عندما وصل الى قرطبة ذلك أية مقاومة تذكر عندما وصل الى قرطبة الأسر النبيلة ورجال الحكم ، فضلًا عن أنها كانت تعتبر خزانة اسبانيا ، لما فيها من كنوز تعود الى الدولة ، والى

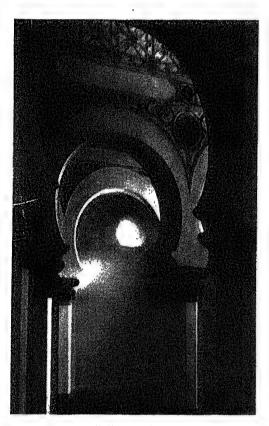

الكنيس اليهودي بطليطلة .

الكنيسة . ولم يجد طارق كبير مقاومة هناك ، اذ كان فيها عدد لا يستهان به من اتباع الملك السابق ، ناهيك باليهود الذين ابتهجوا لما حل بلذريق الذي اضطهدهم واثقل على كاهلهم الضرائب .

ولم يسترح طارق ولا جنوده طويلًا ، اذ كان لا بد من

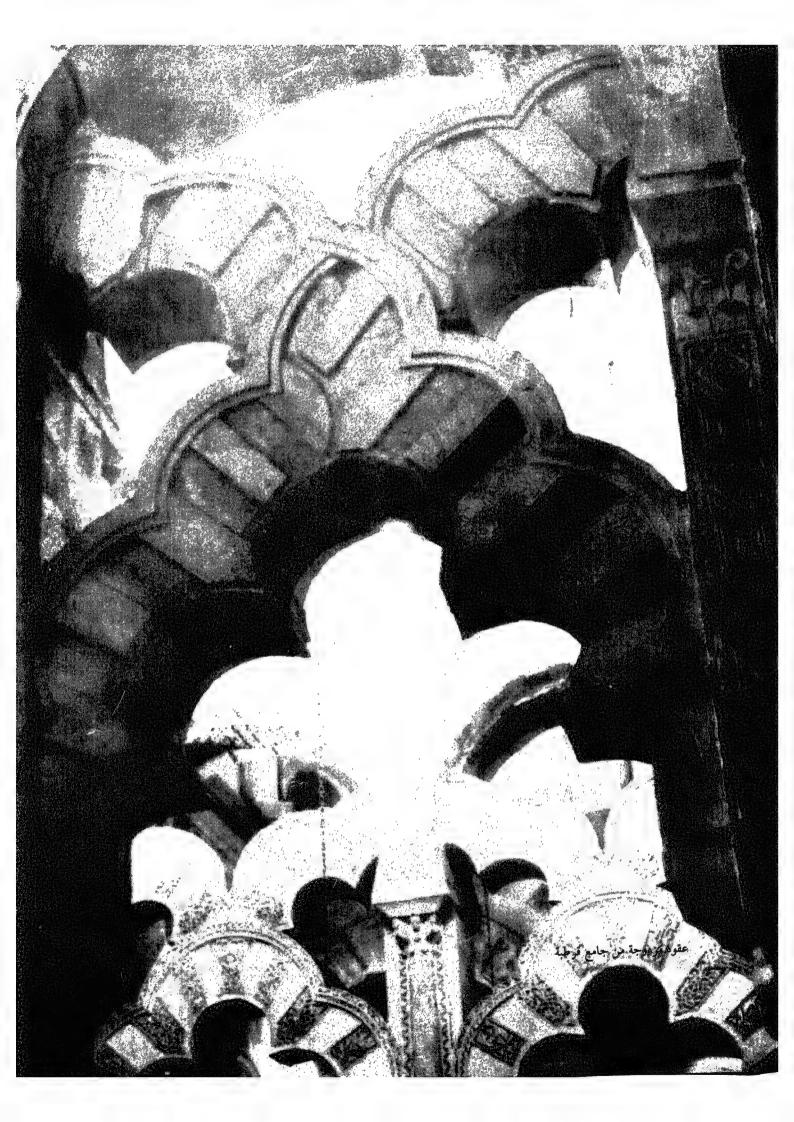

القضاء على الناجين الهاربين من طليطلة ، قبل أن يتمكنوا من اعادة تنظيم صفوفهم ، فطهر المنطقة المحيطة بوادي الحجارة (Guadalajara) ، وعاد الى طليطلة ، استعداداً للوثبة التالية ، وقد مضى على دخوله اقل من سنة ، استطاع خلالها ان يصل الى قلب شبه الجزيرة ، ويفرض سيطرة العرب عليها تماماً . وأخذ طارق يخطط ويتشاور مع قائده الأعلى المقيم في القيروان بشأن التحرك التالي .

أما انصار الملك غيطشة ، فسرعان ما ادركوا ان المسلمين مقيمون ، وانه لا بد من التفاهم معهم ، فتفاوضوا معهم ونالهم نصيب من الأرض وقسط من الاستقلال .

وفي غمرة هذه الفتوح والانتصارات بمدأت تساور موسى بن نصير ، بعض المخاوف من انتشار قوات طارق القليلة في تلك المواقع النائية من هذه البلاد الجديدة ، فأقلع عام 712/93 على رأس جيش قوامه ثمانية عشر الف مقاتل معظمهم من العرب وحل بالجزيرة الخضراء (Algeciras) . وبعد التشاور مع جوليان ، الذي اصبح يقيم فيها ، وحصوله منه على المعلومات الضرورية ، بدأ مسيرته متخذاً طريقاً غير الطريق الذي سلكه طارق. وكان قصده من وراء ذلك فتح مدن جديدة وبسط السيطرة العربية عليها ، وليس كما ورد في بعض الكتابات المغرضة ، التي قالت ان ذلك كان من قبيل التعالي عن عبور المعابر التي مهدها مولاه طارق من قبله . وليس صحيحاً، كما يؤكد بعض المؤرخين العقالاء ، ان موسى ذهب ليقتسم المجد مع طارق ، أو انه ذهب ليكبح جماحه أو ليغنم الكنوز التي لم تطلها بعد يـد طارق. فموسى بن نصير حقق من الامجاد ما لم يحققه غيره ، وطارق ما كان سوى أحد قادته ، له ان يعزله متى شاء ، فضلًا عن أن ما غنمه طارق كان يذهب الى القيروان.

سلك موسى طريقاً آخر (انظر الخريطة) مبتدئاً بمدينة شذونة (Sedona) فاستولى عليها واكمل سيره شمالاً الى قرمونة (Carmona) الحصينة ، فحاصرها الى



باب عرناطة بقرمونة .

ان سقطت ثم انعطف غرباً الى اشبيلية (Sevilla) أهم أهداف مخططه .

لم يكن الاستيلاء على هذه المدينة العريقة ، التي تقع على نهر « الوادي الكبير » (Guadalguivir) بالأمر السهل . فقد كانت دار الملك قبل ايام القوط ، وأصبحت معقلاً لرجال الكنيسة الذين الهبوا الحماس الديني في صدور اتباعهم من أجل الدفاع عن بلدهم ومعتقداتهم . وطال حصار المدينة شهوراً عديدة ، وكان لليهود يد في سقوطها ، اذ تعاونوا مع قوات موسى . وعندما انهارت المقاومة انخرطوا في صفوف المقاتلين . واشتركوا مع البربر في الحامية التي بقيت في المدينة ، بعد القضاء على المدافعين عنها عام 4/713.

وتابع موسى مسيرته الى ماردة (Merida) ، التي كبدت جيش المسلمين عدداً لا يستهان به من الضحايا قبل اختراق اسوارها الحصينة عام ٧١٣/٩ بعد حصار يقال انه استغرق ستة شهور ، وأقام فيها حامية عربية خالصة ،

مؤذناً بذلك ، بدء ارساء اركان السيادة العربية في كل ما يسيطر عليه العرب من بقاع .

ومن هناك اتجه الى طليطلة ، مقر طارق ، الذي ذهب للاقاتمه قبل وصوله ، وعادا معاً الى طليطلة لتخطيط المرحلة التالية . ثم سارا معاً في حملة مشتركة الى سرقسطة (Zaragoza) عاصمة اقليم اراغون (Aragon) ، في الشمال الشرقي ، وبعد الاستيلاء عليها ، اتجه موسى شرقاً فاستولى على لاردة (Lerida) ثم على طركونة (Tarragona) الساحلية ، في حين سار طارق باتجاه الشمال الغربي الى ليون (Leon) ثم استورقه الشمال الغربي الى ليون (Leon) ثم استورقه (Astorga) ، وطارد ما تبقى من فلول المقاومة .

وفي غمرة هذه الدفعة العارمة من الحماسة ، ونشوة الفتح والانتصار ، جاء من يحمل الى موسى بن نصير واحداً من اقل القرارات حكمة في تاريخ العرب ، ألا وهو وقف التوسع ، ثم عودة القائدين موسى وطارق الى دمشق . كان ذلك عام 714/95 .

واتجه موسى بنظره شمالاً ، بعد أن قرأ قرار استدعائه الى دمشق ووقف الانتشار ، اتجه بنظره شمالاً الى المرتفعات الوعرة التي لم يطهرها بعد من المقاومة القوطية ، المرتفعات الوعرة التي لم يطهرها بعد من المقاومة القوطية ، ويث ترعرعت بذور القومية الاسبانية فيها بعد ، وسببت الكثير من المتاعب للدولة العربية . ومنها امتد بصره عبر جبال البرت الشاهقة ( البيرنيه ) حيث دولة الفرنجة ( فرنسا ) ، التي كانت تعاني ما كانت تعانيه اسبانيا من التمزق والفوضى ، والتي ربحا لقيت نفس المصير الذي لقيته جارتها القابعة الى الجنوب على يعد الجندي العربي ، الذي ما كان ليكبح جماح اقدامه كابح ، بعد الجدوة الحماسة التي أوقدت روحه وشعلة الايمان التي عمرت صدره . وفاتت فرصة العمر التي لن تعود بعد ان تيقظ الفرنجة للخطر الداهم ، وبدأت أواصر النزعة تيقظ الفرنجة للخطر الداهم ، وبدأت أواصر النزعة والتأييد من ممالك مجاورة .

ولم يكن لموسى بد من الامتثال لأوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك ، الذي كانت تربيظه به اواصر الصداقة والاحترام . فعاد ، ومعه طارق ، مروراً بطليطلة ،

فقرطبه ، فاشبيلية ، حيث اتخذ ما كان عليه أن يتخذه من تدابير ادارية وعسكرية ، تضمن للوجود العربي بقاءه ، فجعل اشبيليه أول حاضرة لهذه الولاية الفتية ، وعين ابنه عبد العزيز والياً عليها ، وسار في موكب عرم زاخر بالغنائم والكنوز وبالأسرى والسبايا ، وقطع المضيق الى القيروان مقصر ففلسطين الى ان وصل الى دمشق ليقدمها للخليفة الوليد بن عبد الملك عام 715/96 قبل وفاة هذا الخليفة بنحو أربعين يوماً .

ولقد قيل في موسى الكثير . أتهم بالاختلاس وبالطموح وبالعصيان . غير أن شيئاً من هذا لم يثبت ضد هذا القائد العظيم . وقيل ان الخليفة استدعاه وكان يشعر بقرب منيته فأراد أن يضمن وصول الغنائم والكنوز اليه قبل موته لتظل لـذريته ، دون أخيه سليمان بن عبد الملك ، الذي لم يكن بينها كثير من الود . وقيل ان الخليفة الوليد ربما استدعاه ليعرف منه شخصياً ما وصل اليه الوضع في اسبانيا . ولكن لو صح هذا فلماذا استدعى الوضع في اسبانيا . ولكن لو صح هذا فلماذا استدعى المستقلالهم بهذه الأصقاع البعيدة عن قبضة الخلافة . ولربما كان هذا هو الدافع الحقيقي ، وهو الدافع ذاته وراء ابعاد الكثير من عظهاء القادة عبر العهود ، وتغييبهم في زوايا النسيان .

غاب البطلان العظيمان موسى وطارق ، كما غاب من قبلهما حسان بن النعمان وغيره ، وكان لغيابهما عن الساحة الجديدة أثره النفسي البالغ بين الجنود الذين عملوا تحت إمرتهما وانضبطوا في ظل قيادتهما الحازمة الحكيمة . وما كان أشد حاجة هؤلاء الى يد قوية توحد ولا تفرق ، وتمسك بدفة الحكم وتدرأ عنه اخطار الطامعين، وتضرب على يد العابثين . وما كان أشد حاجة هذه الدولة الفتية الى الاستمرار ، استمرار القيادة المحنكة الخبيرة ، التي خططت لهذا الفتح ونفذته عما يشبه الإعجاز ، تلك القيادة التي كانت تعلم ما يكمن في تلك المرتفعات المطلة عليها من الشمال ، والخطر الرابض خلفها ، القيادة التي كانت تتأهب للوثوب في ما كان عدوها يلهث ويجرّر ذيول هزيمته وعاره .

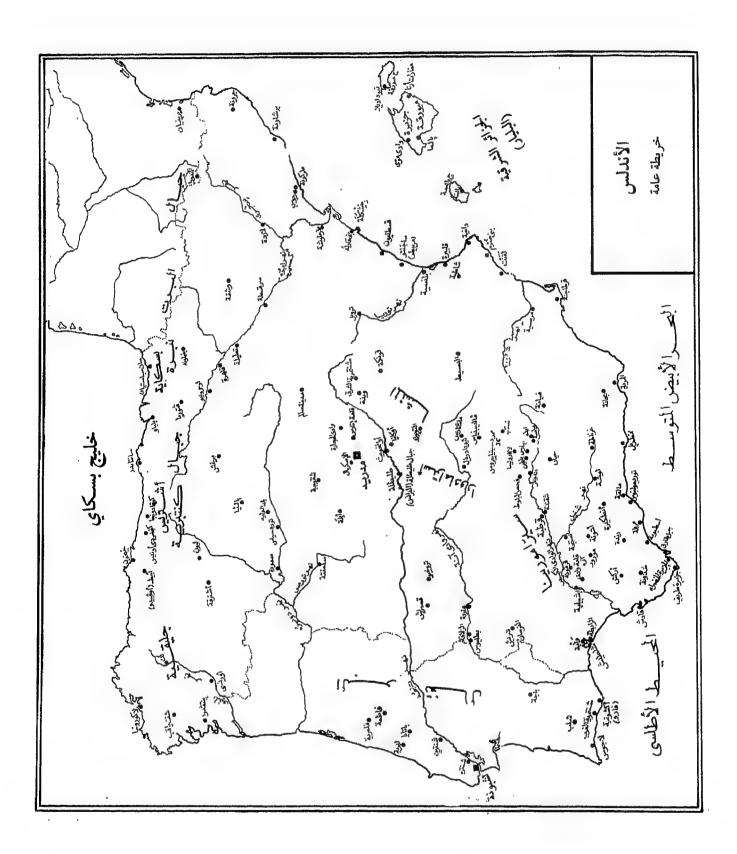

| الصليين يَحالون القاس المالية الصلية الصليية التابة الترسان يحملون اجتلال حقلية .  - الباما او باسم الثاني يدمو إلى الحديد الصلية .  - الندم ملستخدام الارقم المدية في او روبا .  - المساب يدملون رامة المدية في الاقتملي .  - الأخالية يحدون سام مدية الزهراء في الاقتملي .  - الخالية يحدون سامة .  - المرب يدملون زرامة السام في الانسلي .  - المرب يدملون زرامة المسابع .  - المرب يدملون زرامة المسابع .  - المرب يدملون زرامة المسابع .  - مدون المدر المدان الما المنها .  - مورا الديم المنها .  - مورا الديم المنها .  - مادة يدم الديم المنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقوط قواطنه _ اكشاف أويكا.  مظور المطابع في فرنسا.  التشار الطاعود الاسرو في أوروبا.  البشار الطاعود الاسرو في أوروبا.  البشار الطاعود الاسرو في أوروبا.  البشار الطاعود المسليبة.  المناب الجميل ملكاً على فرنسا.  المناب الجميل ملكاً على فرنسا.  المناب المحلة الصليبة المائنة.  المناب المحلة الصليبة المائنة.  المحلة الصليبة المائنة.  المحلة الصليبة الرابعة.  المحلة الصليبة الزابعة.  المحلة العليبة الزابعة.  المحلة العلي عرم الانحار مع المسلمين.  المحلة العلي عرم الانحار مع المسلمين. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عصر ملوك الطوائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عصريني الأحمر (غرناطة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرابطون الرابطون الأمويون الأمويون الأمويون المسيون الأمويون المسيون الأمويون المسيون المسيو |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفاطميون الأحداد الشامل المامليون الأحداد المامليون الأحداد المامليون الأحداد المامليون الأحداد المامليون الأحداد المامليون  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50<br>1100<br>20<br>1100<br>90<br>80<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>80<br>70<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500<br>1500<br>90<br>80<br>70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>20<br>110<br>1400<br>90<br>80<br>70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>20<br>10<br>110<br>1300<br>90<br>80<br>90<br>90<br>80<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

«الفجر»

## adoll pas

لم يخيّب عبد العزيز آمال ابيه موسى بن نصير . فها كادت مواكب النصر التي سارت في ركاب ابيه نغيب عن ناظريه ، حتى تحرك على رأس قواته ، مسنكملا ما بدأه أبوه وطارف من قبله ، فاتجه غربا (انظر الخريطة) نحو ما يعرف الآن بالبرتغال، بادئاً بمدينة يابره (Evora) ومنها الى شنترين (Santarem) وقلمرية المبره (Coimbra) ، ئم اتجه الى الشمال الشرقي ، فأخذ استورقة (Astorga) القريبة من ليون ، حيث وصلت من قبله طلائع جيش طارق . واتجه من هناك جنوباً فاستولى على مالقة (Malaga) ، الني قبل انها سلمت اليه من اليهود بعد استيلائهم عليها من الداخل، ومن هناك انعطف الى بعد استيلائهم عليها من الداخل، ومن هناك انعطف الى الشمال، ففتح مدن الساحل، الى أن وصل الى طركونة (Tarragona) ، آخر المعاقل التي اكتسحها أبوه من قبله ، ومنها إلى الشمال الغربي ، عبر وشقة (Pampalona) .

وبنظرة واحدة الى خريطة شبه جزيرة ايبيريا كها كانت، بعد نحر ثلاث سنوات تقريباً منذوطى عطارق ارضها، ينضح ان القبضة العربية قد امسكت بالبلاد بكاملها، لولا بعض الجيوب في أقصى الشمال، اهملها العرب أو امهلوها، أو أن الأحداث التي تعاقبت أدت الى تأجيل الاهتمام بها، وبالتالي الى تزايد صعوبة تطهيرها، ثم الى تحولها الى سيف ظل مسلطاً، كها سنرى، على رقاب العرب، الى أن هوى عليها وأطاحها في آخر الأمر.

وما كادت تمر سنة واحدة على ولاية عبد العريز بن موسى بن نصير، حتى هوى سيف الخلافة عليه، فأودي برقبته في واحدة من حوادث الاغتيال السياسي العديدة التي شهدها الحكم العربي آنذاك في شبه الجزيرة، والتي يرجع معظمها لأسباب نابعة من القبلية، المرض العضال الذي عانى منه العرب منذ الأزل، وما زالوا يعانون منه، وان كانت تسميته قد اختلفت الآن. وقد قيل في عملية الاغتيال هذه ان الخلافة كانت تخشى من قبضة اسرة موسى ابن نصير، بعد أن غاب رئيسها الذي توفي قبل ابنه بسنة

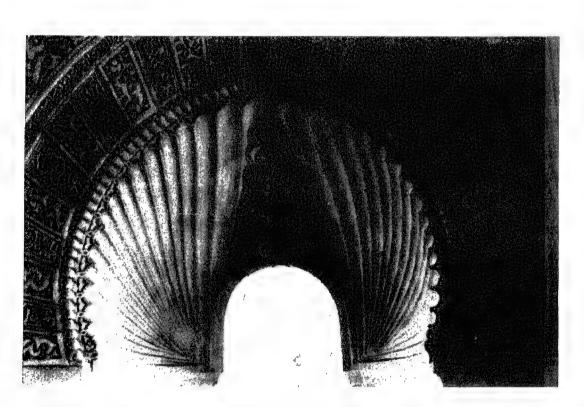

قصر مالقة داخل القصمة حُوِّل الى متحف .

بوابة سوق مالقة .

واحدة ، وانها اصبحت تساورها الشكوك في اخلاص عبد العزيز الذي كاد يخضع لتأثير القوط بعد ان تزوج من أرملة الملك لذريق .

وهكذا سقط أول رأس في سلسلة الرؤوس التي تجندلت خلال عهد الولاة وبعده ، تزاهماً على السلطة او انتصاراً لقبيلة ، أو انتقاماً من أخرى، فضلاً عن عوامل اخرى عنصرية كها حدث بين البربر والعرب وبين طلائع المستوطنين المحليين والمستجدين من أهل الشام ، وما الى ذلك من تناقضات كانت لها آثارها الوخيمة على استقرار أوضاع هذه الولاية الفتية .

ولعل أبرز عيوب الاستيطان العربي ، فيها أصبح يسميه العرب بالأندلس ، كان الافتقار الى مخطط لصهر مختلف العناصر المتدفقة من افريقية والمشرق أولاً بأول في بوتقة واحدة اندلسية . غير ان القبلية التي فطر عليها كل من العرب والبربر ، والتي ظل يرعاها ويعززها الحاكم بعد الآخر ، إما لحمايته واستمداد سلطانه منها ، أو لتطويقها

والتسلط عليها وكسر شوكتها، كانت، على ما يبدو، اصلب من ان تنصهر في بوتقة المجتمع الجديد الذي لم تكن اركانه قد توطدت بعد على أي حال .

ولعل السبب في ذلك أن فكرة الاستيطان في هذه الأرض الجديدة لم تكن قد رسخت في الاذهان بعد ، بل ان أوائل هؤلاء المستوطنين ربما ظنوا ان فتح الأندلس لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة الفتوح التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية ، وجاءت بهم الى شبه الجزيرة الايبيرية ، وانهم ربما كانوا في طريقهم الى فتح بلدان جديدة أخرى .

وفي غياب مثل هذا المخطط ، ظلت القبلية هي الرباط الاجتماعية الاجتماعية الاجتماعية ذات الانتهاء القبلي المواحد بعضها الى البعض الآخر ويباعد في الموقت ذاته بين القطاعات ذات الانتهاءات الأخرى .

غير أن هذه التناقضات القبلية لم تقتصر على أوائل المستوطنين في الأندلس، ولم تنحصر في الناحية الاجتماعية، ذلك أن جذور القبلية كانت تمتد تحت رمال الشمال الافريقي الى حاضرة الخلافة حيث الانتهاء القبلي ظل المعيار الأهم في اختيار الحاكم والوالي. وبالتالي فإن اتجاهات القطاعات القبلية في المجتمع الاندلسي كانت تتحدد حسب الانتهاء القبلي لكل حاكم من الحكام.

فلا عجب اذن ان يتعاقب على الحكم اثنان وعشرون من الولاة خلال اثنين واربعين عاماً وان سبعة من هؤلاء الولاة لم تزد مدة ولاية أي منهم عن ستة أشهر وخمسة منهم عن سنة واحدة .

بيد أن عهد الولاة لم يكن قاتماً كما توحي به هذه الخلفية . فقد تواصلت عمليات الجهاد والفتح ، واقتحمت جيوش العرب جبال البرت، وتوغلت بعيداً في بلاد الفرنجة ( فرنسا ) ، الى جانب حملات تطهيرية كثيرة في مختلف أجزاء شبه الجزيرة الايبيرية .

وفي بداية ولاية الحاكم الجلديد ، ايـوب بن حبيب

اللخمي ، الذي جاء بعد عبد العزيز ، والذي يقال انه كان له ضلع في اغتياله ، قام بنقل مقر الادارة من اشبيلية الى قرطبة ، وجعلها عاصمة الولاية الجديدة ، التي قدر لها أن تظل عاصمة الدولة ، ابان عهد الامارة ثم الخلافة حين بلغت قمة مجدها .

وتعاقب الولاة على الولاية ، كما تأرجحت تبعية الولاية ، بين القيروان ودمشق مقر الخلافة . وكان ذلك انعكاساً لعدم الاستقرار الذي شهدته الخلافة الأموية ولأهواء الحكام في قرطبة والقيروان ودمشق .

ولعل أول من تصدى لإرساء قواعد الادارة السليمة من هؤلاء الولاة ، السمح بن مالك ثالث الولاة . وكانت منجزاته الاصلاحية حجر الزاوية فيها عرفته الأندلس من نظم ادارية وعمرانية واقتصادية . غيران مدة ولايته كانت قصيرة ، اذ نال الشهادة في طلوشة (Toulouse) ، في احدى الحملات التي قادها الى بلاد الفرنجة عام احدى الحملات التي قادها الى بلاد الفرنجة عام 721/102 ، حيث هزم العرب هزيمة نكراء .

غير ان هذه الهزيمة لم تفل من عزيمة العرب ، اذ بادر خليفته عنبسة بن سحيم الى الجهاد فسقط هو الآخر شهيداً عام 726/107 . وكان قد حاول اصلاح ما أفسدته العنعنات القبلية ، وسعى الى جعل المجتمع الاندلسي أكثر توازناً وانسجاماً . ولكن هيهات والقيروان قد غدت مسرحاً لاحقاد قيس ويمن ، تهب عليها رياح الكراهية والفتن ، التي كانت تصل الى الولاية الفتية وهي ما زالت تحبو نحو الاستقرار والبناء ، فتعصف بتلك النبتة الهشة ، قبل ان تترسّخ جذورها ويقوى عودها فتصمد لتلك الرياح وتلك الاخطار التي كانت تحدق بها من الشمال .

سبعة ولاة جاءوا وذهبوا بعد ذلك خلال فترة لم تزدعن سبع سنوات . وحتى الغافقي أعظم الولاة ، وأوسعهم خبرة ، وأرحبهم صدراً ، وأكثرهم شجاعة ، لم يطل بقاؤه اذ اختاره سبحانه وتعالى للشهادة في واحدة من أضخم حملات الجيوش العربية وأبعدها عمقاً في بلاد الفرنجة . سقط الغافقي في معركة بواتييه (Poitiers) عام 114 / 732 التي يمكن اعتبارها نقطة تحول في تاريخ أوروبا، بعد أن بدأت مقاومة الفرنجة للفتح العربي تأخذ

شكل وحدة عسكرية أوروبية صليبية، هزمت جيش المسلمين وقطعت عليه سبيل العودة مرة أخرى، بل انها شجعت هذه العناصر المتحالفة على محاولة غز و المناطق الشمالية من الدولة العربية في الأندلس، والتحالف مع جيوب المقاومة الاسبانية، التي ظلت خارج السيطرة العربية.

وكأن هذه الهزيمة ، وهزيمة عقبة بن الحجاج في معركة سبتمانيه (Septamanie) بقيادة شارل مارتل ، لم تكن كافية لقصم ظهر الولاية العربية في الأندلس ودفعها الل حافة الهاوية . فبالإضافة الى ما كانت تعانيه القيروان من مآسي الصراع والفتن ، التي بددت قواها ونخرت عظامها والقت بظلالها القاتمة على الأندلس ، وما كانت تشهده عاصمة الخلافة الأموية من تفتت وانهيار جعلها تقترب بسرعة من مرحلة النزع الأخير ، اتسع نطاق مرض العرب الأزلي فبلغ الأندلس ، بعد ان تطور الى مرض مركب جمع ، بالإضافة الى القبلية ، اعراض العنصرية ، فلم يعد مقتصراً على قيس ويمن بل تعداه الى شام وحجاز وإلى عرب وبربر والى وطنيين ومستجدين .

وكان مرجل الاحقاد يغلي بين البربر والعرب . وبدأت بذور التذمر تنبت بين البربر بعيد استكمال عمليات الفتح الأولى التي قاموا بها هم وبقيادة واحد منهم . فقد غاب قائدهم الفاتح في متاهات الشرق العربي، وأسدل عليه ستار النسيان ، وهم قدموا من الشهداء آلافا ولم يحظوا من مغانم الفتح إلا بأكفان موتاهم ومواقع جرداء يقتلعون عيشهم من صخورها . أما العرب فقد تبوأوا مراكز القيادة والسلطة ، وآلت لهم مراتع العيش الهنيء . وسواء كان سبب تذمرهم هذا يقوم على أساس صحيح ام لا ، إلا أن معاملة العرب للبربر ، في ما تلا من تطورات أدت ، ولا شك ، الى اشعال سلسلة من الثورات أقل ما يقال فيها انها اقضت مضجع العرب سواء في المغرب أو في الأندلس ، وسببت لهم الكثير من المتاعب ، وكبدتهم عدداً كبيراً من الأرواح .

فقد كان المغرب يئن تحت وطأة التعسف الذي مارسه



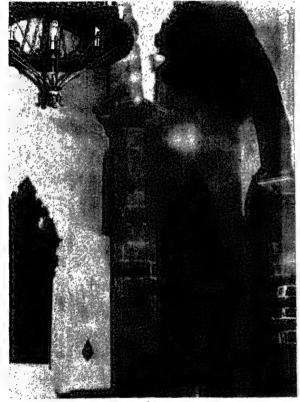

جامع شلب حُوِّل الى كنيسة .



قلعة شلب في البرتغال

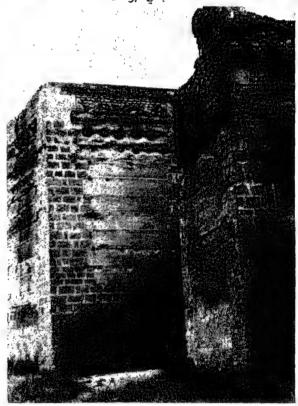

تلعة جابر بالقرب من اشبيلية 🕆

الوالي الذي كان من غلاة المتعصبين القيسيين. فقد أخذ يطبق نظاماً ضرائبياً مرهقاً ، ويعامل خصومه وكذلك البربر معاملة اتسمت بمنتهى القسوة والاحتقار ، الأمر الذي أثار ضغينة البربر على الحكم العربي ، وأشعل فتيل ثورة ضارية ، لم تقف عند حدود المغرب ، بل تعدته عبر المضيق الى الاندلس .

THE STATE OF A THE STATE OF A SECOND RESIDENCE AND A SECOND RESIDENCE OF A SECOND RESIDE

وفي الأندلس انتصر البربر لاخوانهم اللذين كانوا يعانون القهر والاذلال . وكانت قد تسربت أفكار بثتها جماعات من الخوارج والاباضيين بين بربر المغرب ، داعية الى التحرر من نير العرب وظلمهم . ووجد تململ البربر في الأندلس ، وخاصة في الأجزاء الشمالية من البلاد ، تجاوباً عظيماً لمدى بعض فئات الاسبان ، التي لم تخضع للحكم العربي ، فتحالفت معها وبدأت زحفها الجريء على أهم مواقع العرب في ثلاثة جيوش استهدفت طليطلة وقرطبة والجزيرة الخضراء .

وكان العرب قد لقوا على يد البربر في المغرب ، الهزيمة تلو الأخرى ، بالرغم من القوات الهائلة التي بعثت بها الخلافة من دمشق ، وقدر عددها بثلاثين الفاً من المحاربين الشاميين الأشداء . غير أن عدم الانسجام بين الجيوش العربية القادمة ، التي كان جزء منها يتكون من الشاميين والآخر من أهل افريقية ، احبط محاولات العرب في القضاء على هذه الثورة الخطيرة . وهكذا لم يستطع العرب، حتى في احلك ظروفهم ، وأكثرها خطورة ان العرب، حتى في احلك ظروفهم ، وأكثرها خطورة ان ينسوا قبليتهم وعنصريتهم ، ولو الى حين . . . الى أن يدرؤوا الخطر الجاثم فوق صدورهم ويهدد وجودهم ومنجزاتهم .

واندحر العرب في عدة مواقع كان أهمها موقعة الاشراف، التي فقد العرب فيها كبار قادتهم واشرافهم وعدداً لا يحصى من الشهداء . وتوالت هزائمهم ، وفقدوا سيطرتهم على المغرب باستثناء جيب صغير استعصى على البربر ، قدر له ان يلعب دوراً حاسماً في ما بعد في الأندلس ، كما لعب في ما سبق ، عشية الغزو الا وهو «سبتة » .

غير ان العرب لم يستسلموا لليأس . فقد بعث الخليفة هشام بن عبدالملك بجيش قوي وصل الى المغرب حينها كانت قوات البربر مبعثرة على مسافات شاسعة من المواقع التي اغتصيوها من العرب . واستبسل العرب في دفاعهم وفي هجومهم ، الى أن تمكنوا من القضاء على ثورة البربر ، التي ظل اوارها يستعر في المغرب أكثر من سنوات ثلاث .

أما في الأندلس ، فكانت قوات البربر تشدد الخناق على اهم المواقع العربية بما فيها العاصمة قرطبة . ولم يكن عرب الأندلس افضل حالاً مما كان عليه اخوانهم عرب المغرب ابان المد البربري ، بل لعلّهم كانوا أسوأ حالاً ، تنهشهم القبلية وتفترسهم الأحقاد والكراهية والفتن ، وتطبق عليهم قوات البربر والاسبان بدون هوادة ولا رحمة ، حتى اخذت المواقع يسقط الواحد تلو الآخر ، والجيوش تندحر امام زحف البربر .

وكاد اليأس يأخذ من الوالي عبد الملك بن قطن مأخذه ، لولا ان تذكر صرخات الاستنجاد التي عبـرت المضيق اليه من سبتة الواقعة على الحافة الغربية من شمال افريقية ، التي انطلقت منها سفن طارق . تذكر هذه الصرخات التي انطلقت من حنجرة بلج بن بشر القائد العربي الذي اعتصم بسبتة ، ذلك الجيب الذي استعصى على البربر عند ملاحقة فلول الجيوش العربية المندحرة . تذكر صرخات الاستغاثة التي وجهها اليه ، باسم العروبة والاسلام ، رأفة بجنوده الذين يتضورون جوعاً بسبب حصار البربر لهم . تذكر هذه الصرخات التي أدار لها ظهره ولم تحرك فيه عاطفة ، لا لشيء إلا لأن المستغيث شــامي وجنوده شاميون ، والشاميون اعداؤه . تـذكر كـل ذلك وتذكر ان مع بلج سبعة آلاف مقاتل محاصرين يمكن الاستعانة بهم في محنته . وفي غمرة محنته هذه ، لم ينس أن هؤلاء الذين يريد الاستنجاد بهم شاميون ، وأنهم اذا ما عبروا ربما بقوا هناك . فاشترط خروجهم بعد انتهاء الفتنة حتى لو انقذوه ، فقبل بلج ، وما كان له غير القبول .

وما ان وصل بلج وجنوده ، حتى أخذ عبد الملك بن قطن منهم عدداً من الرهائن واحتجزهم في جزيرة صغيرة

ليضمن وفاء الشاميين بوعدهم بمغادرة الأندلس بعد انتهاء مهمتهم . وسارت القوات الشامية جنباً الى جنب مع القوات الاندلسية تحت قيادة واحدة ، بادئة بمنطقة الجزيرة الخضراء ، حيث قضت على جيش البربر ، وقطعت عليه سبل الاتصال بالمغرب ، ومن ثم الى قرطبة ، فانقذوها من براثن البربر واحاقوا بجيشهم ، ثم انطلقوا شمالاً الى طليطلة ، التي كانت تحاصرها قوات البربر لأشهر عديدة ، ففكوا الحصار عنها وقضوا على جيش البربر ، واخدوا ثورتهم عام 741/124 التي عبأوا لها جميع قواتهم ، والتي استبسل وخاصة والتي استبسل وخاصة القوات الشامية ، التي عرفت بشدة بأسها وشجاعتها القوات القالية .

وما ان انقشع غبار المعركة حتى راح عبد الملك بن قطن يطالب بلج بالرحيل حسب الاتفاق . فأين يذهب هؤلاء وقد طاب لهم المقام في هذا البلد الطيب . ألم يكن الفضل لهم في انقاذ الأندلسيين من الهلاك؟

تأزم الوضع بين البلديين الأصليين والشاميين الدخلاء، وتمخض عن صدام دفع بالشاميين الى الانقضاض على العاصمة، والى القبض على واليها وحبسه وتنصيب رئيسهم البلج حاكماً. ومن الطبيعي يتكتل أعوان الوالي المخلوع مع غيرهم من الرافضين للشاميين., فقام حلف ضمّ كل من كان يخشى على كيانه من الخطر المجديد، حتى البربر. غير أن الوضع تفجر تماماً عندما مات، تحت وطأة التعذيب، أحد الرهائن الذين احتجزوا في الجزيرة، الأمر الذي دفع بالشاميين الى اقتحام دار الوالي المحتجز وقتله دون مراعاة سنه وقد جاوز التسعين.

وتوالت المعارك بين الشاميين والبلديين، وسالت دماء غزيرة بين الأخوة ، كان لا بد من وقف نزيفها . فاتجه بعض العقلاء الخيرين الى القيروان بحثاً عن حل لهذه الحرب الأهلية البشعة ، التي ازهقت ارواح الآلاف من الاشقاء ، وشجعت الاسبان في الشمال على تنظيم صفوفهم استعداداً للاندفاع جنوباً حيث الفاتحون القاهرون ، ينهش بعضهم البعض الآخر . وتدخلت

الخلافة فعينت واليا جديداً هو ابو الخطار الكلبي ، الذي لم يعترض احد عليه ، فانتهج سياسة حكيمة قامت على التوازن والمصالحة . ولعل أهم ما تنبه اليه هذا الوالي الجديد ، ضرورة تفتيت التكتلات ، وتوزيع افرادها على مختلف المناطق ، واقصاء دعاة الفتن والاحقاد عن البلاد .

غير أن هذا الوضع لم يدم طويلاً . فإن هدأت حدة الضغائن بين البلديين والشاميين ففي الأندلس قيسيون وعينيون . الوالي المصلح الوقور ابو الخطار اشعلها من جديد لأن صديقاً له عنياً قتل على يد قيسي . نسي اعتداله ونسي مهمة الموازنة والمصالحة التي عين من اجل اقرارها لمجرد ان قيسياً قتل عنياً . وبدأ تسلطه على القيسيين . وأخذ مرجل العصبية يغلي من جديد، الى ان حكم الوالي لصالح عني في خلاف كان له مع قيسي ، فقامت قيامة القيسيين ، وبدأت تدخلات قيسية اشترك فيها زعيم قيسي كبير هوالصميل ،غير ان الوالي رد مطالبه وأهانه . فاذا الدنيا تنقلب ، وتعود المعارك ، ويطيح القيسيون الوالي اليمني ، ويسيطرون على الحكم .

ويخرج الصميل من ذلك كله ملكاً غير متوج للأندلس. وكان الصميل شجاعاً وفارساً وكرياً، وكان داهية ومزاجياً لعب بمقدرات الأندلس بذكاء خارق من خلف ستار. اما الوالي الجديد يوسف الفهري فقد كان منصبه رمزياً، ذلك ان خيوط اللعبة السياسية كانت مشتبكة باصابع الصميل الذي قنع بحكم مدينة سرقسطة في الشمال، وكان العرب يطلقون عليها اسم المدينة البيضاء. وظل الوضع على هذا الحال بين محاولات اليمنين الفهري الرامية الى تعزيز حكمه، ومحاولات اليمنيين استعادة نفوذهم وسلطتهم، فقامت التكتلات ونشبت المعارك. وحبكت المؤامرات التي لم تختلف عن غيرها من المؤامرات والصراعات التي شهدها حكم الولاة منذ أول وال عرفته الأندلس خلال عهد الولاة.

في هـذه الأثناء اطاح العباسيون الحكم الأموي ، فغربت شمسهم في المشرق ، لتشرق في المغرب .

## 

| 714/95    | 1 ـ عبد العزيز بن موسى بن نصير            |
|-----------|-------------------------------------------|
| 716/97    | 2 ـ أيوب بن حبيب اللخمي                   |
| 716/97    | 3 ـ الحر بن عبد الرحمن الثقفي             |
| 719 /100  | 4 ـ السمح بن مالك الخولاني                |
| 721/102   | 5 _ عبد الرحمن الغافقي (الولاية الأولى)   |
| 721/103   | 6 ـ عنبسة بن سحيم الكلبي                  |
| 725/107   | 7 ـ عذرة بن عبد الله الفهري               |
| 726 / 107 | 8 ـ يحيى بن سلمة الكلبي                   |
| 728/110   | 9 ـ حذيفة بن الأحوص القيسى                |
| 728/110   | 10 ـ عثمان بن أبي نعسة الخشعمي            |
| 729/111   | 11 _ الهيثم بن عدي الكلابي                |
| 730 / 112 | 12 ـ محمد بن عبد الله الأشجعي             |
| 730/112   | 13 _ عبد الرحمن الغافقي (الولاية الثانية) |
| 732/114   | 14 _ عبد الملك بن قطن الفهري              |
|           | (الولاية الأولى)                          |
| 734/116   | 15 ـ عقبة بن الحجاج السلولي               |
| 742/123   | 16 ـ عبد الملك بن قطن الفهري              |
|           | (الولاية الثانية)                         |
| 742 / 124 | 17 ـ بلج بن بشر القشيري                   |
| 742/124   | 18 ــ ثعلبة بن سلامة العاملي              |
| 743/125   | 19 ـ أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي       |
| 746/128   | 20 ـ ثوابة بن سلامة الجذامي               |
| 746/129   | 21 ـ عبد الرحمن اللخمي                    |
| 747/129   | 22 _ يوسف بن عبد الرحمن الفهري            |
|           |                                           |

## جدول بياني لعصر الولاة

| العصر الولاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المخلفية السياسية والعسكرية في العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فتح المغرب والأندلس ـ وعصر الولاة                                                                                                                           | الخلافة الأموية في دمشق                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| خبه المجريرة العربية قبل الإسلام: سكامها قبائل غير حاضعة لأي نوع من الحكم المركزي، تمين على الغزو وتدين بالوثية<br>كامت مكة المحرك الديني والتجاري حيث كامت تمر بها قرائل التجارة بين الهند والبحر المترسط وكان المعراع والتنافس لالما بين<br>امراطوريتي القرس والبيزنطيين على سيادة العالم، وفي عام ٧٠٥ (عام القبل) أرسل الفرس جيشاً إلى البعدن فأخرج منها<br>الأحداثس.                                                                                            | - سقوط آخر الولاة يوسف الفهري على يد عبد الرسمن الداخل .                                                                                                    | 770<br>765<br>760 ,<br>755<br>755 مسقوط الاموين وهروب عبد الرحيد.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| للاسوراطورية الرومانية: كانت قد انقسمت إلى اسراطوريتين: الرومانية (روما)، والبيزنطية (القسطنطينية) وكانت العبر<br>الاسراطورية الرومانية ثن من وطأة التموق وتعالى من نهش القبائل المتبريرة في جسدها.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 750 مسقوط الأمويين وهروب عبد الرحمن<br>745 مروان الثاني<br>ما إراهيم بن الوليد الأول.                                                                                                                                                                                                     |  |
| الامبراطورية البيزنطية: كانت تسيطر على سواحل الشمال الأهريقي وكان وجودها هناك منتصرا على الباحية العسكرية. علكة الفرنجة (فرتساع): كان نظام الدولة الميرونحية متحلفاً وصاجراً عن محارسة أي دور تباريخي فنجزات البلاد إلى ثلاثة أجزاء هي استراسيا ونوستريا وبرغندية. مستراسيا ونوستريا وبرغندية. وعن الإلا وعز ترقيعا بعد أن شعر بالخطر العربي.                                                                                                                       | توقی الحکیم ۲۲ فن الولان: ۱<br>دام ۱ متهم آقل من ۷ آشهر<br>دام ۵ متهم آقل من ۱۲ شهراً                                                                       | ـ يريد الخالث بن الوليد الأول.<br>740 - الوليد الثاني بن بزيد الخاني.<br>735                                                                                                                                                                                                              |  |
| دشيه الجزيرة الايييرية (أسبانيا) : بعد انسمام الاسراطورية الروانية إلى شراتية (بيزنطة) وطريبية (روما) زحفت أفسواج الشاشل المشرسة<br>والمودال) إلى شبه الجزيزة الايبيرية واستمرت فيها إلى أن طرديا قبائل الفرط الغربين إلى شمال أفريقية ، وكان يجلس على عرض أسبانيا<br>عشية المفتح لذريق بعد أن أطلح بالملك غيطشة المذي كان أنصباره يتحظون لمسلامات واستعادة العرض. وكانت أوضاع البلاد<br>الذاخلية سيئة للفاية ، يتهدها التعرق والحروب الأعلية وتعالى من أخطر المحن. | - عبد العزيز بن موسى من تعنير ـ أول الولاة (أشبيلية) .<br>- فتح الاندلس : طارق بن ذياد لم موسى بن تصير<br>- تعين موسى بن تصير.                              | 725 - مقام بن عبد الملك.<br>720 - يزيد بن عبد الملك .<br>خصر بن عبد الملك .<br>735 - سليمان بن عبد الملك .<br>710                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م کی ان سین                                                                                                                                                 | 705 - الوليد بن عبد الملك .                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ـ الدولة الاموية في عشق: كانت اللبولة الامرية تعاني من المناحرات والصراعات القبلية، وتعلب على حكامها حياة التوف والتبلير وعجزوا عن مواكية التوسع الحسورية . ( بهدات الدولة تتأكل عن مواكية التوسع الحسورية . ( بهدات الدولة تتأكل بعد هشام بن عبد المبلك إلى أن انسلخ الانسان على يد العباسيين الذين قضوا على بني امية بعد هشام بن عبد المبلك إلى أن انسلخ الانسان على العبل عبد الرب إلى المغرب ثم إلى الأندلس ليقيم عبها دولة أموية بادناً بذلك عبد امراء من أمية | ـ تميين حسان بن النعمان حاكماً أوقائداً .                                                                                                                   | 695<br>690                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| له المغرب: بعد انتشار البرابرة الوقداليين في شمال الويقية، عزز البيزنطيون وجودهم في المغرب وانتشروا بين طرابلس وطنجة دافعين<br>بالبربر إلى المناطق الداحلية وظاوا هم في المناطق الساحلية عضفين يحاميات عسكرية ققط في مناطق استراتيحية. وظل البربر<br>والبيزنطيون يقانون المغزو العربي اشمال الويقية ملتسبعين عاماً، إلى أن تم القضاء على الوجود البيزنطي نهائياً واعضاع الدربر على يد<br>موسى بن تعير.                                                              | م فزعة العرب وعودتهم إلى يوقة :<br>م تعين عقة حاكياً لولاية أفريقية .<br>م يعين عقة حاكياً لولاية أفريقية .<br>م إنشاء القبروان .                           | 685 عبد الملك بن سروان،<br>غرزان الأول ابن الحجم<br>عمارية بن يزيد<br>680 غزيد بن معارية<br>675                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ـ يده فتح المذرب بعد مصر بقيادة إصروبين العاصل/عقبة بن نافع                                                                                                 | 66.5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ـ ثورة اليصوة.<br>- شح قدرس وطرابلس وابعينيا والمغانستان والسند.<br>- شح سوديا وقلسطيل وقسمال مصر والعواق وغرب فلاد القوس والمغرب حتى سوت.<br>- خووب الردة. | 661 مقتل على وإعلان معاربة فقد، حليفة. 656 مقتل متأنان وسايعة على بن أبي طالب. 644 مقتل عمر وبيايعة عشدات بن عفانت. 636 وماة أنو بحر العمليق ومبايعة عمر بن الخطاب. 630 سقوط بكة يهد المسلمين. 622 معبرة الرسول اللي المدين. 610 مهد المعارفة إلى المرتبلاء. 620 مهدة الرسول إلى الإسلام. |  |



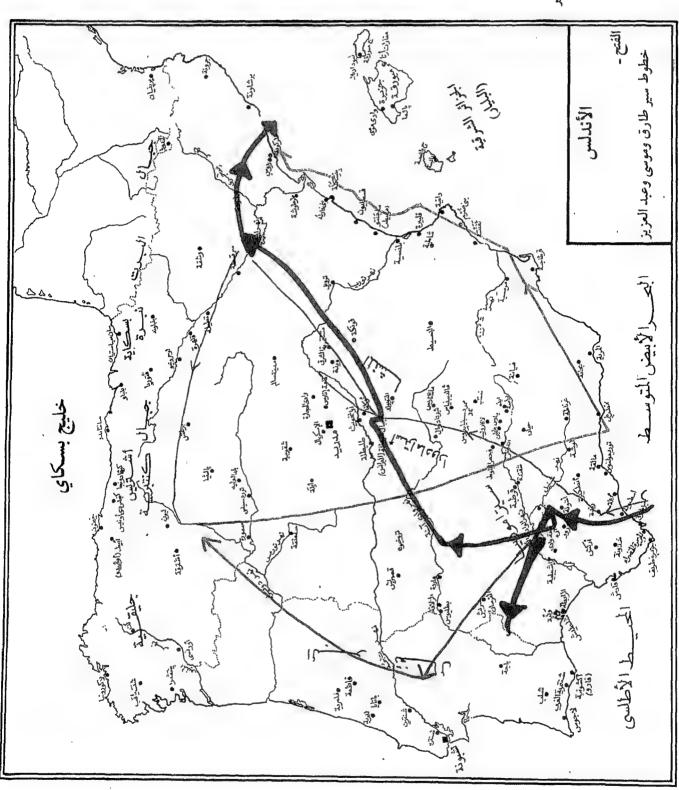

«الشروق»

## عصر الامارة

انتزعت نشوة النصر من قلوب العباسيين آخر ذرات الرحمة عندما اعملوا سيوف الحقد والكراهية في رقاب بني أمية ، وزحفت جيوشهم تقلب الأرض بحشاً عن الهاربين ، فلم تراع امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً منهم . ولم ينج من البيت الأموي إلا واحد، لم تنطل عليه حيلة العفو التي أعلنها العباسيون عن الأسرة الأموية ، ثم غدروا بمن سلم منهم نفسه . التحف بسواد الليل ينتقل من مخبالي آخر ، الى أن داهمه الجند ، فأفلت من بين أصابعهم ، والقي بنفسه في مياه الفرات ، وغاب عن أصابعهم ، وظل يسير متخفياً حتى بلغ تونس عبر فلسطين ومصر وبرقة ، يرافقه غلامه بدر .

ـ ذلك هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الذي سيصبح أول أمير للدولة الأموية المستقلة في الأندلس ، والذي سيعرفه التاريخ باسم صقر قريش عبد الرحمن الداخل .

ظل عبد الرحمن شريداً يجول في أرجاء المغرب، ينتقل من قرية الى قرية ، ومن قبيلة الى أخرى ، مرة في الخفاء ، وأخرى في العلن ، يستطلع أوضاع هذه البلاد ، بحثاً عن موقع له فيها ، موقع وريث الخلافة الأموية ، في هذه الولاية التي لم تعترف بنظام العباسيين ، والتي كان واليها يطمع في الاستقلال بحكمها .

لم يقنط عبد الرحمن من صدود القبائل وفتور الأمويين الذين فروا الى المغرب هرباً من سيوف العباسيين ، ولكنه ادرك صعوبة اقتحام الحكم في المغرب . وساقته قدماه الى سبتة ، سبتة التي قفز منها العرب الى شبه الجزيرة الايبيرية بقيادة طارق ، ثم بقيادة موسى ، وهي التي حوصر فيها بلج وجنوده الشاميون وذاقوا فيها مذلة الجوع والعري .

وفي سبتة وقف عبد الرحمن يستعرض حياته ، فقد قيض الله له النجاة من جلادي بني العباس ، فهرب ولم يكن عمره يزيد عن العشرين ، وها هو الآن بعد خمس سنوات من التشرد ، لا يرى في آفاق المغرب ما يضمن له

عيشاً كريماً، ولا ما يحقق طموحه. ولئن كانت مخالب العباسيين لم تصل بعد الى القيروان، فإنها قد تصل اليها في وقت ليس ببعيد. وإن افلت مرة من سيوف جلاديهم، فلربما اطبقت عليه مخالبهم هذ المرة.

ومن شاطىء سبتة سرح بأنظاره الى الشاطىء المقابل ، الى الأندلس ، حيث له أقرباء امويون هربوا هم كذلك من نير العباسيين واستقروا هناك . فلم لا يلحق بهم هو الآخر ؟ بـل لا بـد من اللحاق بهم ، ولا بـد لهم من مساعدته ومناصرته . فهـو أموي منهم ، وهـو وريث الخلافة الأموية .

وبدأت صورة العرش الأموي الجديد تكتمل في غيلته . وتزاحمت في رأسه التساؤلات . ترى هل تنجح غططاته ؟ هل يجد من يعينه ؟ هل يستطيع وحده أن يحقق احلامه الكبيرة هذه .

لم يستغرق في التفكير طويلاً . كان يعرف الاجابة عن هذه التساؤلات . فالأندلس كانت غارقة في خضم الفوضى والتفكك والتناقضات السياسية والقبلية . والشرعية كانت تتقاذفها رياح الفرقة والصراعات . والقيروان لم تعد تستمد شرعية الحكم فيها من دمشق ، بعد أن زال الحكم المركزي فيها، ولا هي تابعة للعهد الجديد في بغداد . والشرعية اذاً في يد الأقوى .

وعاد بنظره الى الشاطىء المقابل. فالصميل محاصر في عاصمة ولايته في الشمال والفهري يتقاعس عن نجدته ، متذرعاً بمشاغل درء الخطر المحدق بقرطبة عاصمة الدولة.

وكان بدر ، غلام عبد الرحمن الذي سار معه من دمشق هرباً من العباسيين ، يقف الى جانب سيده يراقب نظراته المحدقة الى الشاطىء المقابل لسبتة . وكان يعرف ما يدور بخاطر سيده لأنه اعلم الناس به . . فانطلق الى الأندلس وكان يعرف الدور الذي اراده له سيده .

وعاد بدر بالاخبار المشجعة . وبدأت الاستعدادات على ضفتي المضيق . وفي صيف عام 755/138 ركب عبد الرحمن البحر وحلّ في قرية طرش (Torrox) . وكان

كل من والي الأندلس يوسف الفهري والصميل يحاول اطفاء الفتن والثورات المستعرة في البلاد. كان أحدهما يقاتل البربر واليمنيين في سرقسطة، والآخر يؤدب البشكنس (الباسك) في أقصى الشمال. وكان جنودهما يلهثون تعباً وارهاقاً ، بعد عشر سنوات من القتال الذي لم يتوقف. وبدأ عبد الرحمن زحفه في ربيع العام التالي لوصوله ، بعد أن نظم انصاره في جيش بلغ عدده الفين من الفرسان الأشداء ، سرعان ما انقض به على قوات من الفهري والصميل ، التي كانت تتسابق معه باتجاه العاصمة قرطبة ، فمزقها بسرعة وهرب الفهري والصميل وبدآ قرطبة ، فمزقها بسرعة وهرب الفهري والصميل وبدآ يعدان للجولة التالية .

أما عبد الرحمن فقد استولى على قرطبة عاصمة الولاية بدون عناء يذكر ليرسي أساس الحكم الأموي الذي بدأ كإمارة وانتهى كخلافة . ولم يكن عبد الرحمن كغيره ممن تبوءوا مقاليد الحكم من قبله في قرطبة . فمطاعه لا تعرف حدوداً . وهو لن يتبع احداً ، لا في القيروان ولا في بغداد . وكان همه الأول انشاء جيش قوي مدرب ، لا مكان فيه لمتردد أو متخاذل ، يقوم على الولاء المطلق لفرد واحد ، له هو . فأمامه برامج واسعة عظيمة ، يريد تحقيقها وهو في مأمن من غدر الغادرين وكيد الطامعين وحقد المقهورين . وكان يريد تصفية الاحقاد والتعصب واقامة مجتمع يعيش للخير ويهنأ بحياة راغدة كريمة في بلد واقامة مجتمع يعيش كأسرة واحدة متجانسة متحابة .

كان عبد الرحمن يعلم ان تحقيق ذلك ليس بالأمر الهين في هذا المجتمع الذي تغدقت أرضه بدماء التعصب والبغضاء. فكان عليه أن يرفع غصن الزيتون بيد والحسام باليد الأخرى. فعلى مقربة منه عدوان أحدهما يدافع عن شرعيته والآخر عن حقه في وطنه. وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط عهد جديد لا بد ان يطالب بإرث الخلافة في الأندلس، خاصة لأن مغتصبه اموى.

لم تطل تأملات الأمير الشاب . بل ان الظروف المحيطة به لم تمهله ولم تتح له تنفيذ الاصلاحات التي كـان يحلم

بتنفيذها . اذ بدأت التحركات العدائية تتهدده ، واضطر الى امتشاق حسامه . وتشاء الأقدار ان يظل ممتشقاً هذا الحسام عشرين عاماً ، لم يدخله في غمده إلا فيها ندر ، ولم يعرف النوم الهنيىء سبيلاً الى جفنيه إلا لماماً . فمن الفهري الى الصميل ومن القيسيين الى اليمنيين ومن ثورة في طليطلة الى أخرى في اشبيلية ، ما يكاد يقضي على واحدة حتى تنشب أخرى ، الى ان رفعت باجة واحدة حتى تنشب أخرى ، الى ان رفعت باجة ( Beja) ، الوقعة الى الجنوب الغسري من البلاد ( البرتغال ) راية العباسيين السوداء ، وقام قائد حاميتها ، العلاء بن مغيث اليحصبي ، باعلان الثورة التي اجتذبت العلاء بن مغيث اليحصبي ، باعلان الثورة التي اجتذبت واليمنيون والفهريون ، على تناقضاتهم ، وجمعوا جيشاً وضخاً التحم بجيش عبد الرحمن ، الذي لم يجد بداً من الانسحاب الى قرمونة (Carmona) بالقرب من اشبيلية .

ظل عبد الرحمن محاصراً في قرمونة مدة شهرين ، الى أن تفتق ذهنه الخلاق عن مخطط جريء لا يستطيع الا رجل



باب اشبيلية بقرمونة

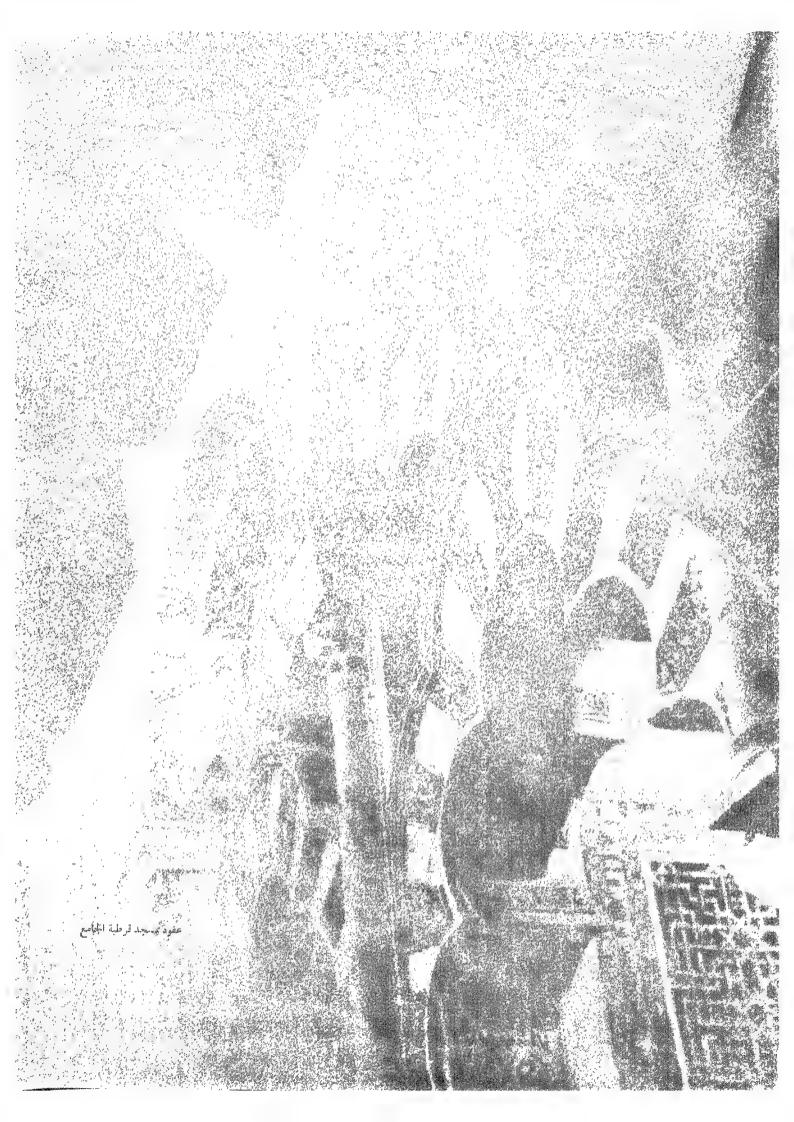

كعبد الرحمن أن يقدم عليه . اندفع بصفوة من جنوده من أسوار القلعة اندفاعة انتحارية شرسة ، لا رحمة فيها ولارأفة ، فقضى على القوات المحيطة به وشتت شملها ولم يبق منها سوى رؤوس مجندلة ، جمع عبد الرحمن بعضها ، وعلق في آذان اصحابها اسهاءهم ، بمن فيهم اسم قائدهم العلاء ، وبعث بها الى القيروان سراً ، حيث القيت في طرقها ليلاً ، تبعث الرعب في نفوس الطامحين المتطلعين طرقها ليلاً ، تبعث الرعب في نفوس الطامحين المتطلعين المتعين الطمع الى الاندلس ، بمن فيهم الخليفة العباسي الذي خطط لهذه الثورة الفاشلة ، والذي قال عندما بلغه ما فعله عبد الرحمن : « الحمد لله الذي جعل بيني وبين ما فعله عبد الرحمن : « الحمد لله الذي جعل بيني وبين هذا الشيطان بحراً » .

وكأن الرؤوس المجندلة التي طرحت في طرق القيروان لم تكن كافية لكبح جماح الطامعين، فأطلت غيرها لتتدحرج هي الأخرى ثمناً للجشع والطمع والتهافت على السلطة. فقد رفع المطري رأسه فقطع وأطل الصباح برأسه فهوى، وكأن عبق الدماء أصبح جزءاً من حياة الناس هناك. فمتى منذ الفتح توقف ذلك السيل ؟

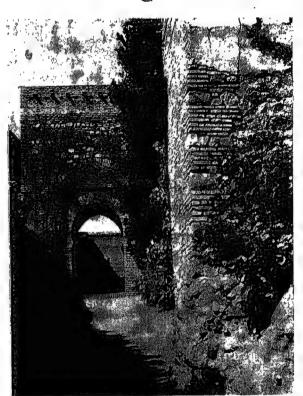

احدى بوابات قصبة مالقة .

ثار البربر مرة أخرى ، وكأن ما حل بهم من قبل لم يكن كافياً . ولعلهم ظنوا ان العرب قد استنفدوا البقية الباقية من قوتهم فتحركوا ، وكان تحركهم على جانب كبير من الخطورة . لكن الأمير الأموي تمكن أخيراً من القضاء على تحركهم وعلى قائدهم الملقب بالفاطمي ،فأضاف رأساً آخر الى مجموعة الرؤوس التي ارتفعت طمعاً فيه فتدحرجت .

ولم تترك الخلافات والمؤامرات والشورات العربية والبربرية للأمير الأموي متسعاً من الوقت للتفكير بالأخطار التي كانت تتهدده من الشمال ، سواء خطر بداية التحركات القومية القوطية أو خطر تحفز الفرنجة بقيادة شارلمان الذي بدأت تراوده احلام المجد من خلال تزعم ملات صليبية تقضي على الوجود الاسلامي في اسبانيا المسيحية ، أو في أسوأ الظروف ، تدرأ خطر المد الاسلامي الذي كان يتهدد أوروبا بأسرها ، ذلك الخطر الذي تجسم في المحاولات العديدة التي قام بها المسلمون في بلاد الفرنجة .

ويردد بعض المؤرخين ان الخليفة المنصور قد تحالف مع شارلمان ضد عبد الرحمن . غير أن احداً لم يستطع تقديم دليل على ذلك. ولئن عزت الأدلة على هـذا التحالف، إلا انها توافرت بكثرة عن التآمر بين اثنين من عرب الأندلس وشارلمان . فقد اعلن الاعرابي حاكم برشلونة (Barcelona) ، والانصاري حاكم سرقسطة (Zaragoza) الشورة عملي النسظام الأموي ، وتحسالف مع شارلمان الذي جاء عام 800/184 بجيش جرار منتهزأ فرصة التمزق العربي الذي أخذ يقوض اركان الحكم المركزي. غير ان شارلمان، وقد وصل سرقسطة، وجد أبوابها مغلقة في وجهه. ذلك ان الانصاري انقلب على حليفيه الاعرابي وشارلمان، فلم يجد هذا الأخير بدأ من الانسحاب إلى ما وراء جبال البرت عائداً إلى بلاده، مؤمناً بأنه لا جدوى من محاولة بسط سلطانه على الأندلس وطرد العرب منها، فانسحب ليعزّز من دفاعاته في بلاده. وهكذا قضى عبد الرحمن بدون جهد مباشر على هذه الثورة الخطيرة، وقام الانصاري بقتل الاعرابي كالقي الأنصاري بعد ذلك المصبر نفسه.

مضى على دخول الداخل اكثر من ثمانيه وعشربن عاما ، واصبح الشاب كهلا، انتنل من ربيع شيامه الى خربف كهولته ، واذناه لم تسمعا سوى صليل السيوف ، وعيناه لم تريا سوى الدماء نندقن من الرقاب ، وانفه لم يشم الا رائعة الخيل وعرف الجيود وعفن الجثث . وكانب الذكريات تعود به الى بلده الذي تركه غائصاً في برك الدماء . هنا دماء وهناك دماء ، فهل قدره مجبول بالدماء ؟ أينسى اخاه يحيى الذي قتله العباسيون ، وهو يعد للفرار أينسى اخاه يعيى الذي قتله العباسيون ، وهو يعد للفرار معه ؟ وهل ينسى اخاه الصغير هشاما ، الذي ضرب الجند عنقه على مرأى منه يوم عجز هذا عن قطع النهر معه هربا من سيوف العباسيين ؟

ليس عبد الرحمن بالرجل الذي يتطرق التشاؤم الى نفسه . فقدره معلوم لديه ، خطه بيده ، وهو مدركه لا محالة . إذ هل تصور احد انه كان سينجو من مخالب العباسيين دون غيره من البيت الأموي ، وان يسير مسيرته الطويلة دون أن يوقع به احد ، وان ينساب كالماء من قبضة

والى القبروان ، وان يدخل وحده ، لا برافته أحد غير غلامه بدر الى الأندلس ، وبعد أشهر قليلة تنتظم في وجهه جيوش ، فيهزمها وتشب في وجهه شورات ، فيخمدها وتتآمر عليه الخلافة العباسية ، فيقضي على احلامها في الأندلس الى الأبد ؟

هذا هو الوجه الوحيد الذي عرف به ، حتى ذلك الوقت ، هذا الرجل المغامر الذي حجّرت الأيام قلبه ، فلم يعد يعرف من الوان فوس قرح غير لون الدم النساب ، الذي جسرى انهاراً لكشرة ما فتل ، فلم تحرك في نفسه شفقة ولا رحمة ، ولم يعد يرى في الأفق غير هالات المجد ، ولا يشتهي من متاع الدنيا غير السطوة والحكم المطلق ، مها كان السبيل الى ذلك ، فخان وغدر ، وتجبر وثار ، والقى خلفه بمبادىء التسامح والمصالحة ، التي نادى بها يوم اعتلى كرسي الأمارة في وطهة .

غير أن خلف قناع القسوة الملطخ بالدماء ، كان عبد





الرحمن يختزن طاقات ايجابية تجلت في ما قام به من انجازات أدت الى خلق كيان استحق ، لأول مرة في تاريخ . الأندلس ان يطلق عليه اسم الدولة ، وصدق ابن حيان حين قال فيه : « اقام للملك آلته ، واخذ للسلطان عدته » . فقد علمته حوالك الليالي انه لو كان له ان يحقق عدته » . فقد علمته حوالك الليالي انه لو كان له ان يحقق القدر الذي خطه بيده ، فلا بد له ان يستأصل المرض الذي فتك بهذه البلاد لأكثر من اربعين سنة قبل دخوله ، ولنحو

من ثلاثين سنة بعد ان رسا القارب الذي نقله من التشرد الى شاطىء آماله العريضة . علمته حوالك الليالي ان عليه ان يقضي على الفرقة والفتن والاطماع والدسائس والمطامح . وان يرسي قواعد دولة موحدة سياسياً وادارياً وعسكرياً ، تستعصي على أي طامح ، وتعز على أي افاق ، دولة تقيم العدل ، وتنصف المظلوم ، وتضرب على يد الظالم .

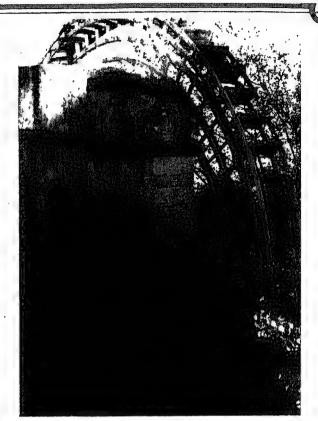

ناعورة عربية بقرطبة .

ولقد حقق عبد الرحمن الكثير في هذا السبيل، ولو ان ذلك كان فوق عشرات الألوف من الجثث، فاستحق بذلك العديد من النعوت التي وصف بها. ولا بد من التساؤل هنا ان كان بالمستطاع، بغير هذا السبيل، توحيد بلد سكانه على ذلك الجانب الكبير من الفرقة والقبلية والعصبية. فلا العرب ولا البربر عرفوا في تاريخهم ولاء إلا للقبيلة، ولا انضباطاً إلا ما يفرضه عليهم رئيس هذه القبيلة، ولا تربطهم بغيرهم من البشر إلا ما يربط قبيلتهم بهم، فلا مفهوم الدولة كان معروفاً لديهم، ولا الاحساس بالقومية كان وارداً في أذهانهم.

وما أن مُهد لعبد الرحمن المضجع ، وبدأ جفناه يذوقان طعم النوم العميق ، بعيداً عن صهيل الخيل وقعقعة السلاح ، عاودته عذوبة الذكريات ، فسقط عن وجهه قناع الحاكم الفظ الشرس ، ونقلته ذكرياته الى هدأة صباه ، فحن الى أهل له كانوا بالأمجاد يرفلون . . . منه ، من لحمه ، من دمه ، يحدثهم فيتحدثون ، فإن شكا لهم همًّا

أصابه يبكون ، وان بسمت له الدنيا يهللون .

كان عبد الرحمن في ذورة مجده يعاني لواعج الغربة وكآبة الوحدة . فقد انفض عنه أقرب المقربين له حتى غيلامه الأمين بدر، اما خوفاً من بطشه أو إنكاراً لأفعاله . وتذكر قول الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في وصفه اذ قال عنه : « الذي تخلص بكيده من سنن الأسنة وظباة السيوف يعبر القفر ، ويركب البحر، حتى دخل بلداً اعجمياً ، مصر الأمصار وجند الاجناد ، وإقام ملكاً بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه » . تذكر ذلك القول وهو يشاهد مركباً تدفعه برفق نسائم الغروب الى المشرق

«ايها الراكب الميسم ارضي إقر من بعضي السلام لبعضي ان جسمي كما علمت بأرض وفالكيم بأرض»

بدأ عبد الرحمن الداخل يحس بوطأة ذلك الحمل الذي ينوء تحته اعظم الرجال. أكثر من ثلاثين عاماً قضاها على سرجه ، بدأها هارباً من سيوف جلاديه العباسيين ، من دمشق الى قرطبة ، وأكملها في سبيل اقامة اركان حكمه ، ثم في المحافظة عليه والدفاع عنه ، فأرسى قواعد الادارة والقضاء ، وانشأ جيشاً قوياً متماسكاً ، معظم عناصره من الصقالبة والبربر، لا يدينون بالولاء لغيره ، وبدأ في انشاء المسجد الجامع الشهير في قرطبة ، كما بنى قصر الرصافة في أطرافها .

بدأ الوهن يدب في جسده المتعب ، ولعله احس بقرب أجله ولما يبلغ الرابعة والخمسين من عمره. فأخذ يفكر في أمر من يخلفه . وكان له من البنين احد عشر ومن البنات تسع ولدوا جميعاً ، باستثناء ابنه البكر سليمان ، من ام اسبانية . وكان من المنطق ان يختار ابنه الأكبر سليمان الذي ولد في الشام ، ثم التحق بأبيه عندما استتبت له الأمور في الأندلس . غير أن سليمان ، على خلاف اخيه الثاني هشام ، لم يكن ، في نظر ابيه ، من المقدرة والجدية الثاني هشام ، لم يكن ، في نظر ابيه ، من المقدرة والجدية

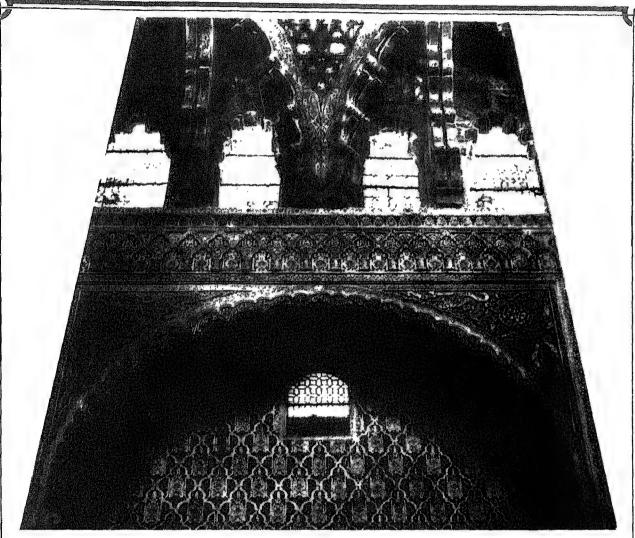

جامع قرطبة

والعلم بقدر يؤهله لتسلم مقاليد الحكم الذي وطّد اركانه بالجهد والجهاد . ووقع في حيرة من امره ، ولم يستطع البت في أمر البيعة وهو على قيد الحياة ، واختار ان يترك ذلك للحظ وقد خطرت له فكرة بدائية ، فدعا واحداً من أبنائه الآخرين واسمه عبدالله ، وسلّمه خاتمه وأوصاه ان يعطيه الى من يأتي قبل الآخر من الأخوين بعد وفاته . واضاف : « لو سبق اليك هشام ، فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه ، وان سبق اليك سليمان فله فضل سنه ونجدته وحب الشاميين له » . وكان أول القادمين هشام ، فتسلم من اخيه خاتم الحكم ، وأصبح ثاني الامراء الأمويين في عهد الامارة .

وهكذا غاب عبد الرحمن عام 789/172 بعد أن ارسى

قواعد الحكم الأموي الذي دام قرابة ثـلائة قـرون من الزمن ، ولم يدر ما كان سيترتب على عـدم البت في أمر خلافته من متاعب ، لاحقاً ، بالنسبة لولده المفضل .

ما كاد الامير هشام بن عبد الرحمن الأول ، والذي عرف ايضاً بالرضا يعتلي كرسي الحكم حتى يحس بهذا الكرسي يهتز من تحته ، حين اعلن عليه اخوه الأكبر سليمان الثورة في طليطلة . وقد انضم اليه اخوه عبدالله (البلسي) الذي كان قد سلم بنفسه خاتم الحكم لهشام . ولم يتردد هشام ، الذي كان قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره عندما تسلم مقاليد الحكم ، في اتباع الشدة مع اخويه المتمردين ، فزحف على طليطلة حيث كانا معتصمين وقمع

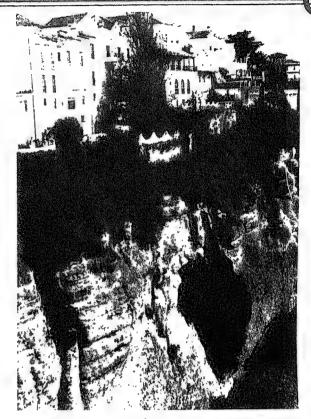

منظر في رُندة

ثورتها ونفاهما الى المغرب ليعودا اثناء عهد ابنه (الحكم) بن هشام بن عبد الرحمن، كما سنرى فيما بعد.

جنى هشام ثمار جهاد ابيه ضد الطامعين والثائرين الدهقتهم الحروب وقصمت ظهورهم . ولئن جرت بعض المحاولات في سرقسطة وطرطوشة (Tortosa) من بعض صغار الطامعين ومن البربر في رندة (Ronda) ، إلا انها لم تكن في حجم الانتفاضات التي قامت في وجه ابيه ، ولم يكن من الصعب عليه القضاء عليها ، الأمر الذي افسح له المجال للالتفات الى تحركات الاسبان في الشمال ، فقام بحملات تأديبية منتظمة كانت تعرف بالصوائف ، نظراً لأنها كانت تتم في فصل الصيف ، ادت الى اضعاف الحركات الاستقلالية التي الصيف ، ادت الى اضعاف الحركات الاستقلالية التي كان ملوك الاسبان ينمونها في الشمال .

ولقد اتسم عهد هشام بالهدوء ، ولربحا اضفت شخصيته الهادئة الوديعة ، ونزعته الدينية الورعة ، جواً

من التسامح والاستقرار على الحكم. كما أدى حبه للعلم والفقه الى تقريب العلماء والفقهاء منه. ويبدو أنه تأثر بتعاليم مالك بن أنس التي كانت تصل الى الاندلس مع العائدين من الحج الى بيت الله الحرام، وهي التعاليم التي سيكون لانتشارها آثار بعيدة على نظام الحكم كما سنرى.

وكان من الطبيعي في مثل هذه الظروف ان يتزايد نفوذ المتفقهين في البلاد ، وكان لتنامي هذا النفوذ أثره الايجابي ، بادىء الأمر ، حين حمل الفقهاء الامير على اتخاذ اجراءات لفرض تعليم اللغة العربية في المدارس غير العربية ، الأمر الذي شجع على صهر عناصر المجتمع في بوتقة ثقافية واحدة وعلى تمييع التكتلات العرقية . كما انه عمل على توسيع المسجد الجامع في قرطبة ، وبناء مساجد أخرى ، تجمع صفوف المسلمين في عبادتهم ، وتهيىء لهم سبل التعليم والثقافة .

وقد عرف عن هشام التواضع والكرم وحرصه على احترام مشاعر الناس ، فكان يقاسمهم افراحهم واتراحهم ، يحن على الفقير ، ويرفع الظلم عن المظلوم ، ويحرص على احقاق الحق وإشاعة العدل ، مما أدى الى تلقيبه بالرضا ، وهو اللقب الذي اصبح يعرف به الامير هشام بن عبد الرحمن .

ومات هشام شاباً في أوج شبابه، إذ لم يزد عمزه عن الأربعين كثيراً ، وتربع على عرش الحكم ابنه الحكم بن هشام (الأول) الذي عرف «بالربضي» عام 180/796 وكان يبلغ من العمر السادسة والعشرين . ولقد ورث الحكم عن ابيه تركة اتسمت بالمشاكل ، وحملت في طياتها بوادر خطر عظيم على نظام حكمه ، كادت تودي بمستقبل الخط الأموي في الأندلس لولا صفات ، تخطت والده وورثها الحكم عن جده عبد الرحمن ، تمثلت بالحزم والصرامة والشجاعة والقسوة .

وجاءت همومه الأولى من عميه اللذين نفاهما ابوه الى المغرب ، إذ عادا في محاولة لاستعادة حق الأخ الأكبر سليمان في الحكم . غير أن هذا فقد حياته في محاولة يائسة للانقضاض على قرطبة ، واتخذ الآخر مقراً لنشاطه في

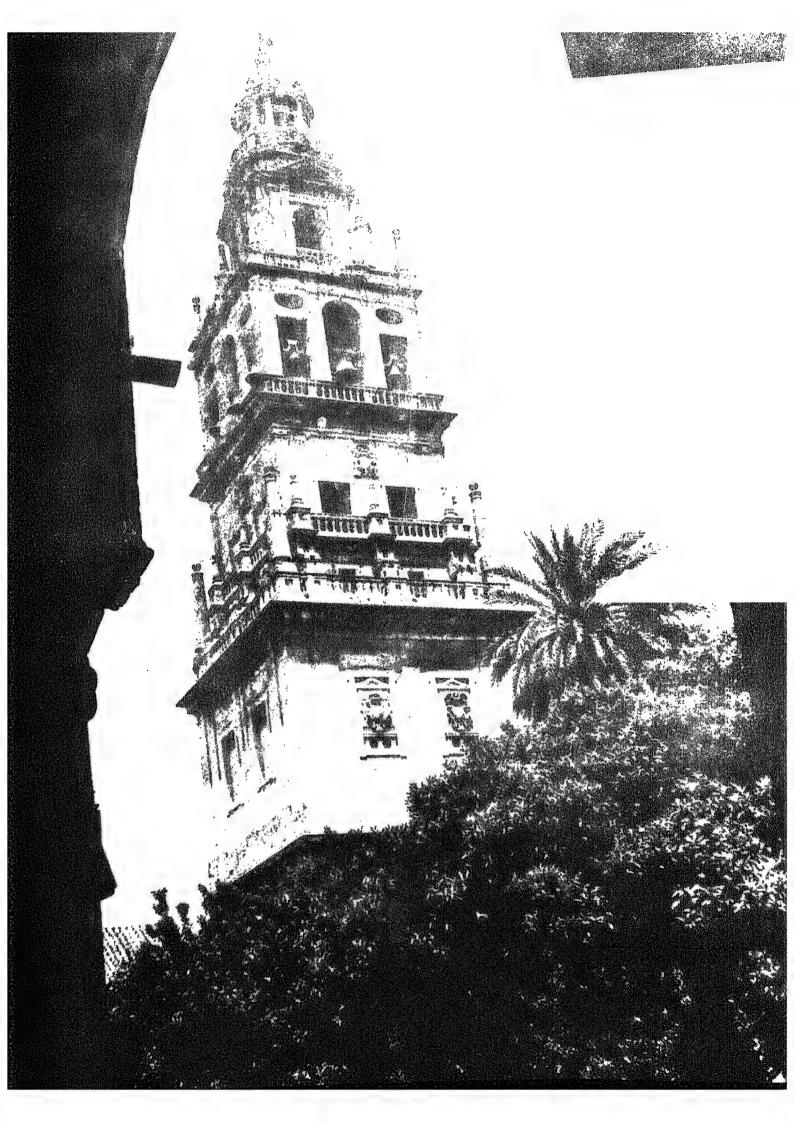

سرقسطة ، ولكن الحكم استطاع ان يجمده بأن عينه حاكماً على بلنسية (Valencia) ، بعد ان حاول الاستعانة على ابن اخيه بشارلمان وفشل .

وفي الوقت ذاته كانت بوادر ثورة خطيرة تطل برأسها من مدينة طليطلة ، التي كان معظم سكانها من المولدين ( وهم الاسبان الذين اعتنقوا الاسلام ) . والمستعربين ( المذين ظلوا على دينهم وانصهروا في المجتمع العربي وتعلموا اللغة العربية واخذوا بعادات الغرب) . ويبدو ان اعتناق الكثير من المولدين الاسلام لم يكن عن قناعة واعان ، وانما للإفادة من المزايا التي تعود على كل من يعتنق الاسلام . وان كانت الثورات والفتن والمطامع يعتنق الاسلام . وان كانت الثورات والفتن والمطامع في مثل هذا المجتمع ، وفي طليطلة بالذات ، التي أشتهرت دائماً بنزعتها الاستقلالية الثائرة .

لم يشأ الحكم ان يخوض معارك قد تكلفه الكثير. فاعمل دهاءه وأوهم زعهاء طليطلة بأنه يريد مهادنتهم وبأنه يتفهم مشكلاتهم واوضاعهم ، ولذلك فقد عين والياً مولداً اسمه عمروس من وشقة (Huesca) ، يتولى أمر طليطلة ، ويرعى شؤون ذلك المجتمع الذي هو واحد منه . وقد لعب عمروس دوره بذكاء ، فاطمأن الناس اليه ، وانشأ في المدينة قلعة حصينة وبعث الى الحكم محدداً ساعة الصفر .

وحسب الاتفاق اوفد الحَكَم ابنه عبد الرحمن على رأس جيش اعلن مسبقاً انه متجه الى موقع ما لإخماد فتنة نشبت فيه . ومر الجيش بالقرب من طليطلة وواصل سيره شمالاً ، كي لا يرتاب في أمره احد ، ثم لم يلبث ان عاد بمحاذاة طليطلة ، بعد ان أعلن ان الفتنة قد انتهت قبل وصول الجيش .

واقنع عمروس سكان طليطلة بأن عليه أن يقابل قائد الجيش للسلام عليه ، وانهم يستطيعون ، ان ارادوا ، ان يجاملوا القائد كبادرة لحسن نياتهم . فالتقوا بالقائد عبد الرحمن بن الحكم ، ثم دعوه الى زيارة البلد . واقام عمروس مأدبة كبرى ، دعا اليها زعاء طليطلة احتفاء

بالقائد. وادخلهم واحداً واحداً من باب كان ينتهي بحفرة يقف على طرفها جلادون ، اعملوا سيوفهم في رقاب الضيوف ، وألقوا بهم في الحفرة التي ردمت فيها تورتهم مع آلاف الجثث التي دخل أصحابها للطعام ، فأصبحوا هم طعاماً للديدان . وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة « الحفرة » .

أما الخطر الحقيقي الذي هز نظام الحكم وكادت تكون له عواقب وخيمة ، فتمثل في اقرب المقربين لأبيه ، وهم المتفقهون الذين بلغ نفوذهم لدى ابيه قدراً عظياً .

كان الحَكَم على غير طبائع ابيه ، بل كيا ، اسلفنا ، اقرب الى صفات جده . كان قوي الشخصية لم يحتمل وصاية رجال الدين والمتفقهين عليه . فهو لم يكن متمسكا بتعاليم الدين ، بل انه كان يميل الى ارضاء ملذاته وشهواته ، يعاقر الخمر ، ويعاشر النساء ، ويحب الغناء ويقرض الشعر ، ويهفو الى المجون .

ورجل له هذه التطلعات لا يمكن أن يظل حبيساً لمجالس المتفقهين ، سجيناً لتعاليمهم . لذلك فقد بادر الى فض مجالسهم في قصره واستبدل بهم طرازاً آخر من الناس .

ومن الطبيعي أن ينقم هؤلاء عليه ، فبدأوا يخططون . وبذروا أولى بذور المؤامرة في الاحياء الفقيرة ، حيث يسهل تغذية الاحساس بالسخط . غير ان المتآمرين أخطأوا في حساباتهم ، اذا حاولوا اشراك احد ابناء عم الحكم في المؤامرة ضده ، ظانين انه سينضم اليهم بسبب الاحقاد القديمة بين الحكم واعمامه . إلا أن هذا افشي السر الى الحكم ، فألقى القبض على الكثير من زعاء المتمردين ، وكانوا أكثر من سبعين فقتلهم ، وأمر بصلبهم جميعاً أمام القصر .

وتحسباً لأية محاولة اخرى عزز الحكم حراسة القصر واقام التحصينات وحفر الخنادق. لكن زعهاء المتمردين المذين افلتوا من قبضة الأمير الحكم لم يتوقفوا عن محاولاتهم، فاستغلوا غيابه، في رحلة للصيد، وحاولوا الانقضاض على القصر. غيران الحكم عاد بسرعة وفتك

بالمسؤولين عن التمرد . وعندها ادرك الناقمون أن أية خاولة مغبلة لا بد ان تخصع لقدر أكبر من الإعداد والتمهيد ، وانه لا بد س الانتظار الى أن يظن الأسير ان الأمور قد استتبت ، ومخلد الى الاسترخاه .

اننظر الناقمون نحوا من اثني عشر عاما، ظلّوا خلاطا يغذون أهل الربض (أي الضاحية)، التي كانت تقابل المسجد والقصر على الجانب الاخر من النهر، بالكراهية والحقد على ذلك الحاكم المستبد الناسق، الذي خرج عن تعاليم الدين الحنيف وسلك سبيلاً غير السبيل الذي سار عليه ابوه الورع التقي. وامتلأت قلوب الكثيرين حقداً، وبلغت النفمة في نفوسهم قدراً كاد يجعل اياديهم دائماً على مقابض سيوفهم، انتظاراً للشرارة الأولى، مها كان مصدرها، وذات يوم حدث حادث، كان يمكن ان يمر دون ان يلتفت اليه احد، لولا انه استغل استغللا المتخللالا ذكياً موفوتاً، فكان هو الشرارة التي كانوا بانتظارها.

وخلاصة الحادث الذي فجر ثورة الربض ، هي ان جندياً من جنود الامير ذهب الى حداد لبشحذ له سيفه فتشاجرا ، فقتل الجندى الحداد ، فهاح أهل الربض ،

واستغمل اعداء الحكم هياجهم ، فزادوا من النمار ضرامها ، وبدأ الزحف من الربص الى القصر ، واحكم الحصار بعد ان هب اهل الربض ، وحملوا ما وقعت عليه اياديهم من عصى وخناجر وسيوف ، وعبروا الجسر ، لمحاصرة الفصر باعداد لا حصر لها .

وكان لا بد للحكم من مخرج من هذا المأزق الخطير . ولم يكن باستطاعة حامية القصر ان تفك هذا الحصار .

وبدأ عقل الداهية يعمل بسرعة ، فاستدعى ائنين من قادته واصدر لها اسرا, فخرجا بصفوة من جنودها ، وسقا سبيلها عبر الجموع المتراصة كر محين وهاجين ، وقطعا الجسر باتجاه الربض، وما ان بلغاه حتى أضرما النار في جميع ارجائه . وارتفعت السنة اللهيب الى أعنسة السهاء . وما أن رأى الربضيون النائرون بيوتهم عبر النهر طعماً للنيران ، حتى القوا بما في ايديهم من عصي وخناجر وسيوف ، وهرعوا الى منازلهم بنقذون من فيها من أهل وما فيها من متاع .

وانفك الحصار عن القصر ، ولم يبق س ثورة الربضيين سوى صلبان امام القصر ، حملت جثث اكثر من ثلاثمائة



من زعمائها ، ناهيك بالآلاف الذين اعمل الجنود فيهم السيوف ، الى ان امر الحَكَم بوقف القتل ، شريطة الخاء وجود الربض ، وامهل سكانه اياماً معدودة لمغادرة الأندلس نهائياً .

رحل أهل الربض الى المغرب حيث بقي البعض ، بينها ابحر معظمهم الى الاسكندرية فاحتلوها ، الى ان تمكن القائد العباسي من التغلب عليهم ، فاتجهوا بسفنهم الى جزيرة كريت في اليونان ، واقاموا فيها ملكاً دام نحواً من مئة وثلاثين عاما ، الى أن استعادها البيزنطيون منهم .

وكان من الطبيعي ان يستغل اعداء المسلمين انشغال الامير بالفتن الداخلية في محاولة للانقضاض على الأجزاء البعيدة عن القوة العسكرية العربية ، فقاموا بعدة هلات بعضها بقيادة لويس ابن شارلمان ، كان من نتائجها خروج برشلونة عام 801/185 من يد العرب نهائياً رغم الكثير من المحاولات لاستعادتها . وقد اضطر العرب الى عقد هدنة مع شارلمان في المناطق المتاخمة للحدود بين اسبانيا وغالة (فرنسا) . كها قام الملك الفونس ، احد ملوك الاسبان بمحاولات عديدة ، بلغ في واحدة منها عمقاً ملوك الاسبان بمحاولات عديدة ، بلغ في واحدة منها عمقاً كان الحكم قد استعادها في حملة قادها بنفسه عام 210/194 .

ولعل أفضل ما قدمه الحكم للمرحلة التالية من الحكم الأموي ، ان بايع ابنه الأكبر عبد الرحمن الثاني بن الحكم قبل وفاته ، فأتاح له بذلك ان يتربع على كرسي الحكم ، دون أن يسير كسابقيه على اكوام من الجثث تحقيقاً لذلك

وانتهى عهد الحكم عام 822/200 وقد امتد لأكثر من ربع قرن، وقد تميز كغيره من العهود السابقة بالفتن والثورات والقمع والدماء، وتخللته كذلك انطلاقات جهادية وحملات تأديبية للابقاء على السيطرة العربية الكاملة. ولقد بذر الحكم، بفضل شخصيته الفريدة، التي جمعت بين الكثير من المتناقضات، أولى بدور الترف والتذوق الفني والأدبي التي اشتهرت بها قصور الأمراء والحكام الاندلسين فيها بعد، والتي اصبحت تزخر بمظاهر الأبهة والعظمة.

كان التطاحن الداخلي قد انهك الطامعين المغامرين عندما جلس عبد الرحمن الثاني في كرسي الحكم عام 22/206. وكانت سيوف ابيه الحكم ما زلت تقطر من دماء الذين حاولوا الخروج على الحكم المركزي في قرطبة ، فساد الهدوء البلاد ، باستثناء محاولات قام بها من لم يتعظ من هؤلاء الطامعين الذين سرعان ما فقدوا رؤوسهم . وقامت تحركات من القيسيين واليمنيين ، ونشبت ثورة في طليطلة ، وأخرى في مارده ، كما تحرك البربر كذلك في ناكرتا ، ونشأ عصيان في جزيرة ميورقة وآخر في الجزيرة الخضراء ولكنها أخدا دون كبير عناء .

حتى ان (النورمان) جربوا حظهم عام 844/229 فجاؤوا باسطول كبير، وعاثوا في الأرض فساداً، بادثين بلشبونة الى أن وصلوا اشبيلية حيث امكن دحرهم وطردهم من البلاد بعد حملة دامت نحواً من اربعين يوماً ، كان من أهم نتائجها تنبيه العرب الى ضرورة تعزيز قوتهم البحرية . وعما يذكر ان النورمان ، أو المجوس ، كما كان يسميهم العرب ، ارسلوا سفارة الى قرطبة فاحسنت وفادتها وتلتها في وقت لاحق ، سفارة عربية الى بلاد المجوس ، في أول عملية تبادل سفارات بين الدولة العربية ويلدان أجنبية .

ونعمت الأندلس بعهد من الرخاء والسلام والاستقرار والتسامح ، الى أن جاء عيد الفطر عام 850/235 ، فشهد بداية فتنة كادت ان تولّد نتائج وخيمة على المجتمع الأندلسي ، الذي بدأت تنصهر عناصره المختلفة ، في مجتمع متماسك منفتح ، تميز بالتسامح وبحرية العبادة والمعتقد . وكان عدد المستعربين من الاسبان قد بدأ يتزايد وأخذ هؤلاء يند بجون بسرعة في المجتمع العربي ، فارتادوا المدارس العربية ، وتعلموا لغة العرب الى حد الاتقان ، فانفتحت امامهم فرص التوظف والعمل ، بل ودخول الجندية على قدم المساواة مع العرب الأصليين ، وخول الجندية واحتمال فقدانهم نهائياً اذا ما اعتنقوا الاسلام . فبدأوا يخططون لاستراتيجية تؤثر في العواطف الدينية للمسيحيين من خلال فكرة الاستشهاد .

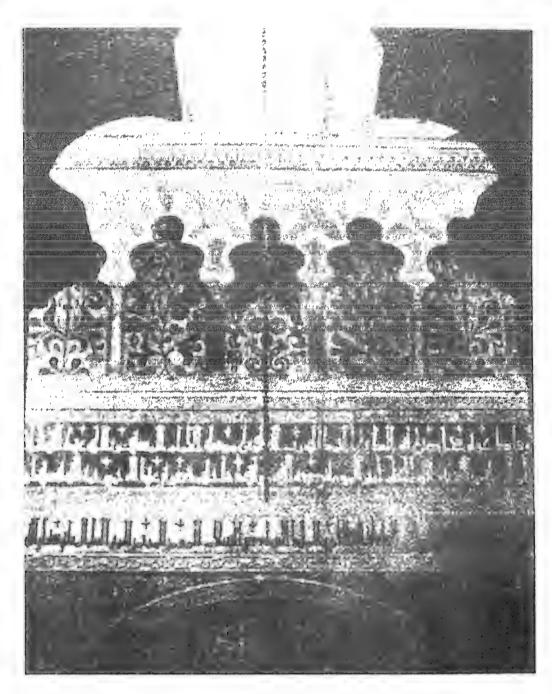

لتوش المحراب بحابع فرطبة من خلال العقرد

وبعد صلاة عيد الفطر المذكور قدم راهب يدعى المسيح وعمد ، انهت الى توجيه الفاظ نابية صد الرسول بيرفكتو (Perfecto) على اثنين من المسلمبن خارج بلغت مستوى التحقير ، الأمر الذي حدا بهذين الرحلين الى تقديم شكوى بشأنه الى القضاء . ورغم محاولات

المسجد ، وبدأ نقاشا حول الدين ، تطرق الى مقارنة بين

القضاة استخلاص اعتذار لما بدر عنه من أقوال او حتى انكار التهم ، فإنه راح يكرر مقالته غير آبه بمغبة اقواله ، فصدر الحكم عليه بالاعدام . . وهو العقاب الذي ينزل بأي مسلم لو صدرت عنه مثل تلك الاهانات بالنسبة للنبي أوللدين .

وكان الرأس المدبر لهذه الاستراتيجية راهباً شاباً يدعى ايلوخيو (Elogio). ابتهج ايلوخيو لهذه النتيجة التي كان يخطط لها، في اطار الاستراتيجية التي تقوم على مبدأ الاستشهاد، وبدأ يعبىء الشعور المديني بين المستعربين. وتكررت هذه الأحداث، حتى بلغ عدد من تم اعدامهم، لنفس هذه الجريمة، احد عشر شخصاً من تم اعدامهم، لنفس هذه الجريمة، احد عشر شخصاً منم شابة من اب مسلم وام اسبانية اسمها فلورا (Flora). كان والد فلورا قد مات فانشأتها امها نشأة مسيحية. وتعرفت على الراهب الشاب ايلوخيو فأثر مسيحية اخرى لها اسمها ماريا، فراحتا تثيران النعرات الدينية، ورغم صراحة القانون ازاء مثل هذه الجريمة، فقد اصدر القاضي حكماً بسجنها لا باعدامها، المراقب في أن ترجعا عن اتجاهها. ولكن تأثير ايلوخيو كان يلاحقها من خلال قضبان السجن فقضى القاضي باعدامها.

ولما لم تتوقف عمليات الاستشهاد المتكررة هذه ، دعا عبد الرحمن الى عقد مجلس كنسي لايجاد حل لهذه المعضلة الخطيرة ، كان من نتائجه صدور بيان يشجب هذه التصرفات ويدعو الى التسامح واحترام المعتقدات الدينية . غير ان ذلك لم يردع ايلوخيو عمّا كرس حياته من أجله ، فسجنه عبد الرحمن ثم تركه وشأنه اتقاء للمزيد من الاحتكاك ، ثم نفاه من قرطبة . إلا أنه عاد اليها مستأنفاً حملته ، فضاق به الأمير ذرعاً فأمر باعدامه ، ليدخل في عداه القديسين ، وانتهت هذه الفتنة بانتهاء ايلوخيو ، وان كانت قد تركت آثارها السلبية على العلاقة بين الاسبان والعرب ، التي اخذت تفتر وتنحس .

وفيها عدا حملات تأديبية قامت بهما قوات الأمير في استورقة ومناطق البشكنس ، كانت فترة حكم عبد الرحمن الثاني تتسم بالاستقرار والانفتاح ، حتى ان اتصالات

دبلوماسية قامت بين قرطبة والقسطنطينية ، وان لم تخرج عن نطاق المجاملة .

وقبل استعراض انجازات عبد الرحمن الثاني الادارية والاجتماعية ، لا بد من الاشارة الى تحرك قامت به قواته البحرية للقضاء على محاولات اهل جزر البليار للافلات من قبضة المسلمين ، وهي الجزر الواقعة الى الشرق من شبه الجزيرة الايبيرية ، وأهمها ميورقة (Mallorca) ويابسة (Ibiza) وفيورمنتيرا ومنورقة (Formentera) وكانت هذه الجزر قد لعبت دوراً كبيراً في درء الخطر عن الدولة الاسلامية في الأندلس ، وفي مقارعة الصليبين الذين كانوا يبحرون الى المشرق من بلاد الفرنجة وإيطاليا .

وتغفل معظم المصادر الاشارة إلى هذه الجزر وتاريخ المسلمين فيها. فقد أصبحت، بالنسبة للعرب جزراً منسية، ولو أنها تعتبر الآن من أكثر مناطق العالم اجتذاباً للسائحين والباحثين عن الاستجمام والجمال والمتعة. وان كانت هذه الدراسة المختصرة لا تتسع للدخول في تفاصيل الوجود العربي في هذه الجزر، الا أن مناسبة الحديث عن حملة عبد الرحمن الثاني تهيىء فرصة العرض، بايجاز كبير، لهذا التاريخ الذي أغفله العديد من المؤرخين.

تشير المصادر التي تناولت فتح العرب لهذه الجزر ، الى أن حملات بحرية اسلامية بدأت أثناء عملية فتح المغرب ، مستهدفة العديد من جزر غربي البحر الابيض المتوسط ، كصقلية وسردينيا ومالطة وكورسيكا وجزر البليار . ولم يكن القصد من هذه الحملات فتح هذه الجزر وانما القضاء على القوات البحرية البيزنطية التي كانت تتخذ منها قواعد قد تهدد الزحف الاسلامي في شمال أفريقيا .

وكانت أولى جزر البليار ، التي هاجمها العرب جزيرة يابسة (Ibiza) ، وذلك في عام 79-698/80 ، تلتها حملة أخرى ارسلها عبد العزيز بن موسى بن نصير عام 703/84 وثالثة عام 704/85 بقيادة عبدالله بن موسى بن نصير كذلك ، عام 708/89 بقيادة عبدالله بن موسى بن نصير كذلك ، استهدفت هذه المرة جزيرتي ميورقة ومنورقة .

وتشير المصادر الى أن عهداً وقع بين حكام هذه الجزر والحكم العربي في الأندلس منذ الفتح الأول لهذه الجزر ، يقضي باعطائها نوعاً من الحكم الذاتي مقابل دفع جزية متفق عليها ، شريطة عدم التعرض للبحرية الاسلامية . وقد ظل أهل هذه الجزر على عهدهم الى أن تحالفوا مع شارلمان ، فنقضوا العهد عام 778/161 أثناء التحالف الفاشل الذي تم بين الاعرابي والانصاري وشارلمان ، كها رأينا عندما عرضنا لسيرة عبد الرحمن الداخل .

غير أن شارلمان تمكن اخيراً من اخذ جزر البليار ووضعها تحت حمايته عمام 183 / 798 . ولم يقبل العمرب بدلك ، وظلت جمزر البليار تنتقل بمين العرب والفرنجة ، الى أن تمكن العرب من فتحها للمرة الثانية عام 820/205 في عهد عبد الرحمن

الثاني ، ووقعوا عهداً ثانياً مع أهلها ، ما لبث ان نقض . فبعث عبد الرحمن بحملة تأديبية قوامها ثلاثمائة سفينة في عام 848/234 استولت على الجزر وعادت بغنائم كبيرة ، وتم توقيع عهد ثالث في عام 849/235 ، بعد أن بعث حاكمها بكتاب استرحام لعبد الرحمن الثاني . على أن هذا العهد سينقض هو كذلك ، كما سنرى ، بعد وفاة الامير .

وإذا تركنا قعقعة السيوف جانباً ، وبحثنا عن الوجه الآخر لعبد الرحمن ، لرأينا وجهاً مشرقاً وديعاً رقيقاً ينم عن منتهى الذكاء والحساسية . ولئن حاولنا الايجاز في عرضنا لما تقدم من احداث ، فلا يسعنا إلا الوقوف بشيء من التريث ، لنعرض للوجه الآخر لهذا الحاكم ، الذي ارسى قواعد الحكم والمجتمع ، ورسم اسلوب الحياة لمن تبعه من حكام ومحكومين .

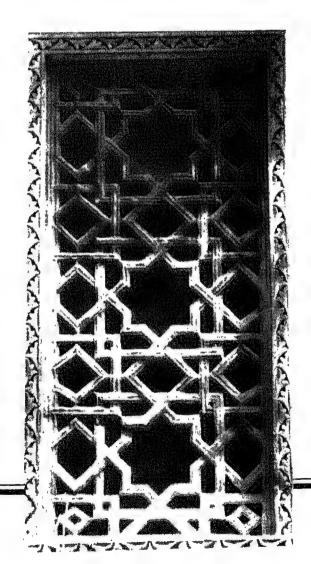

إحدى نوافذ جامع قرطبة

فبفضل شخصيته الفذة استطاع عبد الرحمن ، رغم الخلفية الدموية الصعبة التي عاشتها الأندلس منذ الفتح ، ان يرقى بها الى قمة الجلال والابهة والفخامة والترف ، فبنى القصور ، وشيد المساجد ، واقام الجسور وجلب المياه ، وارسى قواعد العدل ، ورعا أرباب العلم والأدب والفن . وبدأت في عهده نهضة علمية ادبية فنية معمارية ، مهدت الطريق أمام ذلك الازدهار الذي طبقت شهرته الآفاق ، ليس في الأندلس فحسب بل وفي العالم المتحضر انذاك .

فكيف بدأت هذه النهضة في ذلك البلد الذي عانى ما عاناه من ثورات وفتن ودموع ودماء . ومن اين لذلك العربي المغترب المنعزل القصي ، ما شهده عهد عبد الرحمن الثاني من نهضة ادبية علمية فنية ، فاقت كل ما عرفته بلاد الله الأخرى انذاك . وما الذي جعل بعض المؤرخين يصفون عهد عبد الرحمن الثاني « بأيام العروس » ويعتبرونه اسعد فترات الدولة الأموية على الاطلاق ؟

يقول العرب ، ان الناس على دين ملوكهم . فإن كان منفتحاً انفتحوا ، وان كان متساعاً تساعوا ، وان كان منفتحاً الفتحوا ، وان كان كرمون به غيرهم ، وان كان عباً للخير ، زرع بذور الخير في قلويهم ، وان شجع العلم والأدب والفن ، تسابقوا الى اظهار مواهبهم طمعاً في تقديره ومساندته لهم . وكان عبد الرحمن الثاني يجمع بين هذه الصفات . فإن سمع بذي موهبة ، ادناه منه وأسبغ عليه النعم وحاطه بالرعاية .

ولم يكن أهل الأندلس منعزلين عن العالم كلية . فلقد ظلت صلتهم بالمشرق قائمة ، اما من اجل التجارة أو الحج او انتهال العلم او اقتباس الفن . وكانت بغداد عاصمة العباسيين تتالق انشذ في جميع ميادين العلم والفن والأدب ، وكانت دار الحكمة في بغداد تعج بالعلماء والادباء والفلاسفة والمترجين ، الذين بدأوا ينقلون الى اللغة العربية نفائس الكتب العلمية والفلسفية والأدبية من لغات اليونان والرومان والفرس . وفي غمرة النهضة هذه ، أقبل الناس يلتهمون المعارف ويزيدونها شرحاً وقضيراً .



صحن المسجد الجامع بقرطبة .

وكان العائدون من المشرق ينقلون الى الأندلس أخبار تلك النهضة ويرجعون بما يستطيعون حمله من نفائس الكتب والمنتجات ، ويرددون ما سمعوه من شعر وأدب بغناء .

وقد أوفد عبد الرحمن الثاني قبل توليه الحكم عباس بن ناصح الى بغداد لتقصي اخبارها العلمية ولاستنساخ الآثار العلمية المنقولة عن اليونانية والفارسية . ولعبد الرحمن الفضل في ارساء قواعد الحكم حسب الاسس التي تقوم عليها الدولة في بغداد .

وكان عبد الرحمن متتبّعاً لما كان يدور في عاصمة العباسيين ، تواقاً لأخذ ما تفتقت عنه عقول أهلها وقرائحهم وما خطته اقلامهم . ففتح ابواب قصره على مصاريعها لكل من توسم فيه موهبة من هذه المواهب ، حتى اصبح جلساؤه وخلانه من الأدباء والعلماء والشعراء والفنانين ، كعباس بن فرناس ، حكيم الأندلس الذي

اخترع الزجاج من صخر كثر وجوده في الأندلس ، وصنع أجهزة فلكية جديدة ، وكان أول انسان يطير في الجو ، ولو لارتفاع بسيط ، لم يتعد اقداماً مائة . وكان من جلسائه أيضاً يحيى الغزال الشاعر وأول دبلوماسي عربي في تاريخ الأندلس ، قام بسفارتين الأولى الى الملك النورماندي ، عقب اولى محاولات النورمان غزو الأندلس ، والثانية الى عاصمة البيزنطيين ، وان كان أشهر من رعاه عبد عاصمة البيزنطيين ، وان كان أشهر من رعاه عبد الرحمن ، رجلًا كان له أكبر الأثر في حياة الأندلس الفنية والاجتماعية ، هو على بن نافع الذي عرفه التاريخ باسم زرياب .

ولنعرف شيئاً عن هذا الرجل لا بد لنا من اطلالة على بغداد ، على قصر الخليفة هارون الرشيد الـذي طبقت الافاق اخبار عظمته ومظاهر البـذخ والترف والفن التي شهدها .

كان للخليفة نديم اسمه اسحاق الموصلي ، وكان هذا رائد الموسيقى والغناء في ذلك العصر . وكان لهذا الموسيقي مولى من أصل فارسيّ ، تتلمذ في العزف والغناء على يد سيّده فأبدع ايما ابداع . وذات يوم طلب الخليفة الى الموصلي ان يسمعه صوتاً جديداً ، فاحضر له زرياب . وطرب الخليفة، اللذي لم يعجب بعزفه وغنائه فقط ، ولكن بشعره وشخصيته ولباقته وذوقه الفني . ولم يخف الخليفة اعجابه به ، الأمر الذي اقلق الموصلي خوفاً من منافسة تلميذه له . فأوعز اليه بالنزوح من بغداد ، بلهجة لم تكن خلواً من التهديد ، فرحل . وحملته قدماه الى القيروان إلا انه اختلف مع اميرها ، فكتب الى عبد الرحمن فرحب به ، لما سمع عنه ، واغدق عليه كها لم يغدق على احد .

ولم يمر طويل وقت حتى اصبح زرياب نديم الامير الذي لم يعد يطيق فراقه ليلاً أو نهاراً ، لدرجة أنه جعل بينها باباً خاصاً يعبر منه زرياب عندما يستدعيه الأمير الى حضرته . وقد استطاع زرياب ، بما طبع عليه من ذوق رفيع وحس مرهف وشعر جزل وبراعة في العزف وإبداع في الغناء ، أن يستولي على مشاعر الامير الذي كان عبأ لمجالس الأنس ومعاشرة النساء ومعاقرة الخمر . ولم تكن

هذه كل مواهب زرياب . فقد كان وسياً شديد السمرة ، ومن هنا لقب بزرياب ، وهو اسم طائر غريد اسود اللون . وكان انيقاً في ملبسه وتصرفاته ، استطاع ، من خلال مظهره الخارجي ، أن يؤشر في أذواق الناس فأصبحوا يقلدونه في الملبس وتصفيف الشعر ، وفي استعمال المرتك ضد رائحة العرق في الجسم ، الى جانب ادخال بعض المأكولات التي لم يكن يعرفها المطبخ الأندلسي .

أما موهبته الأولى فكانت الموسيقى والغناء . وقد جدد في فن العزف على العود ، بل وجعل عدد أوتاره خمسة بدلاً من أربعة ، وجدد في الغناء ، فأصبح بمثابة مدرسة فنية خلقت نهجاً جديداً في العزف والغناء ، قلده فيها معاصروه ومن جاء بعدهم . وكان له تلامذة في العزف والغناء أصبح لهمشأن كبير في هذا المضمار وخاصة بعضاً من أبنائه . وفضلًا عن ذلك كله كان زرياب ظريف من أبنائه . وفضلًا عن ذلك كله كان زرياب ظريف المعشر ، متقناً لفنون الأدب والمحادثة والمجالسة ، وكان خير من عرف ارضاء رغبات الحكام وخدمتهم ، فأصبح ظاهرة نسب اليها ، حتى آخر ايام الأندلس ، الكثير من مظاهر التقدم الاجتماعي الذي بزغ فجره بمجيء زرياب الى الأندلس .

ومن الشخصيات التي لعبت دوراً كبيراً في حياة عبد الرحمن الثاني جارية اسبانية من بلاد البشكس اسمها «طروب». وكان عبد الرحمن شغوفاً بها الى درجة انها اصبحت قوة يحسب لها الف حساب في القصر. وقد ولدت له ولداً اسماه عبدالله. وكانت طروب هذه تريد لابنها أن يرث الامارة. أما عبد الرحمن فقد اختار من بين ذريته ، التي بلغ عدد أفرادها ثمانين ، بين ذكور واناث ، ولده محمداً ، مما أوغر صدر طروب على عبد الرحمن ، فتآمرت على قتله بالسم ، مستعينة بطبيب القصر الذي كشف هذه المؤامرة ، ونجا عبد الرحمن من الموت .

وفي عام 852/238 توفي عبد الرحمن بن الحكم عن عمر يناهز الثمانية والستين ، بعد ان امضى في الحكم نحو اثنين و ثلاثين عاماً . ولما اكتشف خدم الأمير الصقالبة موت

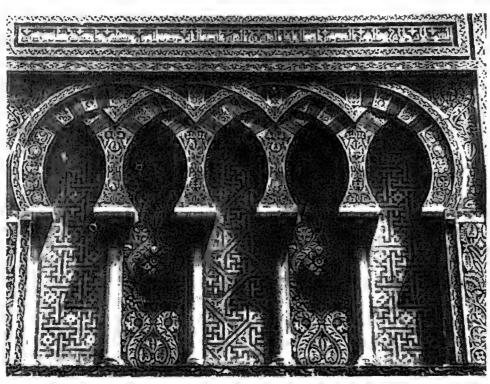

جدران جامع قرطبة من الخارج .

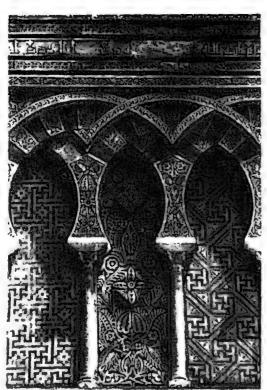



سيدهم تستروا على الأمر ، واغلقوا ابواب القصر ليقرروا في امر البيعة ، نظراً لأن معظمهم كان يفضل عبدالله إبن طروب ، التي كانت ما تزال تتمتع بقدر كبير من السلطة في القصر ، وتغدق عليهم الهبات كسباً لولائهم . غير ان كبير الخدم اثناهم عن ذلك ، فذهب من اطلع الامير عمداً على وفاة والده ، وسلمه خاتم الامارة ، فجاء الى القصر متخفياً خوفاً من بطش طروب وابنها ، واخذ البيعة ليصبح في عام 852/238 خامس امراء بني امية في الأندلس .

لم يكد الامير محمد بن عبد الرحمن يشعر بدفء كرسي الامارة ، حتى بدأت بوادر التململ تظهر كالعادة في بداية كل عهد من العهود ، قبل ان يشتد عود الحاكم الجديد ويصبح قادراً على صد محاولات الطامعين وكسر شوكتهم . ولئن استطاع عبد الرحمن الثاني ان يضفي على الأندلس جوا من الاستقرار والانسجام والتسامح والتوافق الاجتماعي ، وإن يفرض حكم مركزيا امسك بالبلاد من أقصاها الى أدناها بقبضة من حديد، إلا أن هذا الانسجام استطاع الاسلام ان يوحد بين مختلف عناصر هذا المجتمع عقائدياً ، واستطاعت اللغة العربية ان تقرب بين مختلف فثاته ثقافياً ، غير ان العصبية القبلية حالت دون انصهار شعب الأندلس في بوتقة القومية ، لتجعل منه جسماً واحدا متماسكاً متكاملًا، يقف امام عواصف الدهر ومطامع الطامعين. كما ان مفهوم الانصهار القومي لم يكن واردا في اذهان الحكام، طالما انهم ظلوا يفكرون بانتمائهم القبلي ويتخذون قراراتهم، مهمإ كانت درجة خطورتها، الطلاقاً من هـذا الانتهاء. وظـل هذا المجتمـع عبارة عن رقعـة فسيفسائية غير متماسكة ولا متلاحمة، فرشت على أرض الأندلس دون ان تجعل لها قاعدة تشد هذه القطع الواحدة منها الى الأخرى .

وكالعادة ، كانت طليطلة (Toledo) رائدة التمرد ، فمعظم أهلها من المولدين والمستعربين المذين طالما شجعتهم الحركات الاسبانية الاستقلالية في الشمال على الثورة ، بل وحاربت معهم . وهب محمد بن عبد الرحمن

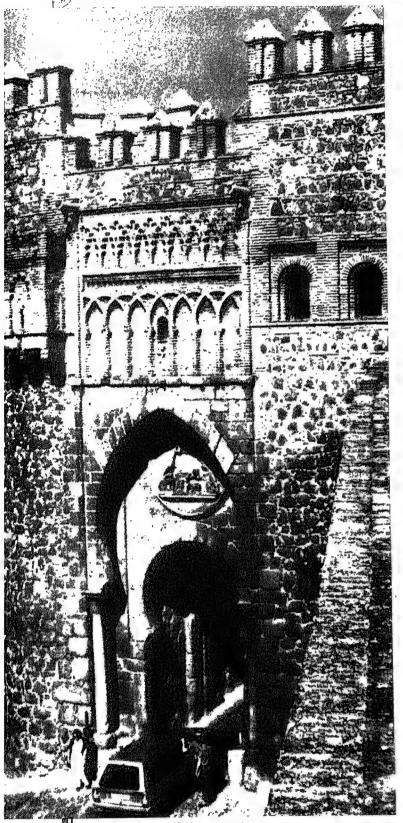

شخصياً لمواجهة هذا التمرد عام 854/240 ، وقضى عليه . ولكن طليطلة اطلت برأسها ثائرة أكثر من مرة ، الى ان سيطر عليها بربر بني ذي النون ، وأعلنوا استقلالها عن الحكم المركزي ، بموافقة الأمير محمد . وكان هذا هو الحجر الأول الذي سقط من بنيان الحكم المركزي ، الذي اخذت تتهاوى اجزاؤه واحداً بعد الآخر ، الى ان اوشك على الانهيار كلياً كما سنرى .



القنطرة العربية بطليطلة .

ومن طليطلة انتقلت عدوى الفتن الى ماردة عام 877/263 ، والى سرقسطة 872/258 والى بطليوس 877/263 والى وشقة والى رُندة 261 /879 والى سرية 255 /869 والى وشقة 870/256 والى الجنزيرة الخضراء 265 /879 والى رية 883/269 والى شنتبرية )\$881/267 التي عجز الأمير كان أهمها ثورة ابن حفصون عام 881/267 التي عجز الأمير محمدوابنه المنذر من بعده عن القضاء عليها.

اضف الى ذلك كله ، ان النورمان قاموا بهجوم آخر عام 859/245 . إلا أن الاسطول العربي صد غزوتهم وافقدهم نحو ثلثي مراكبهم .

ورغم كل ذلك ، قام الأمير محمد بعمليات جهادية عديدة في شمال البلاد ، ضد ملوك الاسبان وتجمعاتهم في

حملات الصوائف السنوية. ومن الطبيعي ان يتسم عهد عمد بن عبد الرحمن بالخمول الحضاري ، ذلك أنه امضى معظم السنوات الخمس والشلائين من حكمه في مطاردة العاصين والمتمردين ، محاولاً بذلك الابقاء على النظام المركزي الذي بذل أبوه الكثير من اجل ارساء قواعده .

وقد ورث خليفته المنذر بن محمد عند اعتلائه عرش الامارة عام 886/273 حملاً مثقلاً بالمشاكل المستعصية عن الحل . فالوضع العام كان يتسم بالتمزق ، والمطامعون أخذوا ينهشون جسم الدولة كالذئاب الجائعة . فضلاً عن المؤامرات التي تغلغلت في القصر ذاته ، وكادت أن تقوضه على رؤوس أصحابه ، لولا أن المنذر قضى على رأس هذه المؤامرات وهو وزير ابيه . ومن الهواجس التي كانت تقلق المنذر ذلك الثائر الشرس ابن حفصون ، الذي عجز ابوه عن القضاء عليه ، والذي اصبحت سيطرته تشمل منطقة واسعة ، وصار يمثل رمزاً للاستقلال القومي بين أهله من المولدين ، الذين التفوا حوله فيا يمكن وصفه بجهاز ثوري متكامل اقتصادياً وعسكرياً .

وفيها كان المنذر يحاصر معقل ابن حفصون ، وافته المنية في ظروف غامضة ، ولما يتم عامه الشاني في الحكم ، مما ادى ببعض المؤرخين الى توجيه اصابع الاتهام الى أخيه عبدالله في القضاء عليه . وكان تقييم المؤرخين له جيداً ، إذ نعتوه بصفات جليلة ، من حيث رجاحة عقله وسخاؤه وتقديره للعلم والأدب ، وشجاعته ، وحزمه ، بل ان بعضهم قال انه لو بقي حياً عاماً واحداً آخر ، لقضى على كل ثائر واهلك كل طامع .

وجاء عبدالله بن محمد الى الحكم عام 888/275 دون أن يعترض سبيله الى الكرسي أي منافس ، ذلك أن اوضاع البلاد لم تكن تجتذب من أهله من يطمع في هذه التركة المشحونة بالخطر. وكما كان ابن حفصون الهاجس الأكبر لأخيه ولابيه من قبله ، كان كذلك بالنسبة اليه . وقد اضطر الى مهادنته ، ليلتقط انفاسه وينظم اموره الادارية والعسكرية أولاً .

غير أن امد هذه المهادنة لم يطل ، وظل الصراع قائماً بين

الساطة المركزية وابن معصرف والدي بلغ به الاسران دها للمراسبين في مساحد النطقة الني بديطو عليها و وانعسل بالأغالية في المرية و و كدل لك ملك عليه الاسبان و للله الملها الساعة فيه في الغضاء على مبدالله و بل الله اعلى أغلبه عن الاسادم واعتناى للسيدية فهويا من هذا الملك ثم اعلى وقعالله في المهاروان وقعالله مع مدوسة اشباء والتي اعلم المعدال على وطبة منها مدرى و ولكنه بالرحم من فرض موطبة ما مدرى و ولكنه بالرحم من فرض موطبة تعلى مدرة على مدالة المها المهاه حهد الامارة و رغل الوسم بهدا على هذا اطبال طباة حهد عدله الامارة و رغل الوسم بهدا على هذا اطبال طباة حهد عدلة

man and an analysis of the

وتكرون الفتى والنورات والانتمادات الانتصالية ، عنى بلغ عادها أدئر من الاتان ، ذال معلم ابطالها من المولدين والمستويين ، الأمر الذي وعد أنها الما من صفوف المرد ، النصود إلى التفرق والتناجر والمرد ، يعاد الانتعادات ، وتبدأ عبدالذ العدراع على الفوراع على النفوذ وللمائم السياسية من جليد .

رس أمثلة ذلك ما نمهدته السبلة ، التي كمان معظم سكمانها من المولدي والمستعردين فقد تعمالات زمياء العرب خدا المالدي المدالة مرواع الله ، مم دالت عمايات الديمقية بين الماللات الديمة بين الماللات الديمة وينو عمايون ويشر حجماج ، وتما حسرجت بدش المرؤرس ، الل ال استد، الأمو الإسراهيم من حمياج ، المدي المسلم بالابير عمالا الله الإمير عمالا المهانية وجردونة ، فاعترف له الاسبم بالابير عمالة وجردونة ، فاتاره فيها مكومة تكاد تكرن مستفلة ، لما المرابه وادارها ، كما أنما فيها عمالا فيها أسم بالبرة ، والذي الدارة المالة والأدباء والأدباء والشعراء .

وقد أدت هذه الركات الاستقلالية الى نفايس بفوذ الحدكم المركزي، اللذي لم يسد ينصدى تثيرا حدود العاصمة فرطية، بل إذا ابن حدصرة تجرأ في النرس مرة على غيزو صبواحي العامد مدة، واعمل فيها النهب والتدمير.

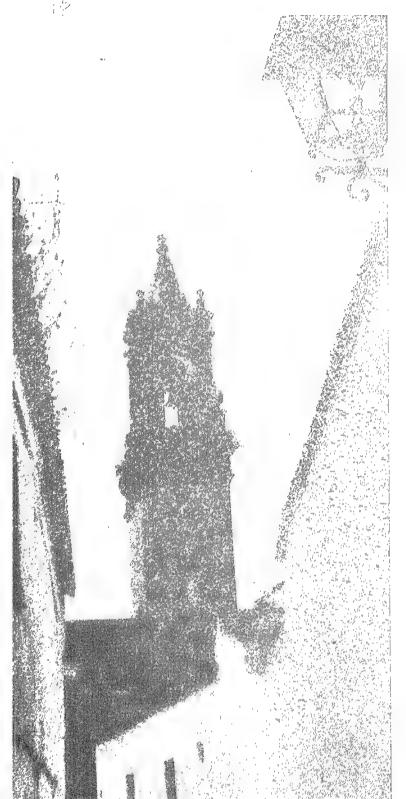

مثلاثة احد جواسع قرمونة.

وكأن هذه المصائب لم تكن كافية بالنسبة لهذا الأمير. فقد ابتلى بولدين من أولاده كان كل واحد منها يطمع في الخلافة ، وكان الأمير يميل الى ابنه محمد. وظل الابن الآخر مطرف يكيد لأخيه ، ويلصق به التهم عند ابيه ، فأمر بسجنه . ولم يكتف مطرف بذلك ، فدخل الى السجن وقتل أخاه محمداً ، ثم تآمر على والده مع خصومه ، الى ان ضاق والده به ، فأمر بقتله ، وكان قد قتل شقيقه هو القاسم بن محمد بتهمة التآمر عليه .

ويذكر المؤرخون ، مع ذلك ، ان عبدالله كان ورعاً تقياً محباً للخير ، ناشراً للعدل ، منكباً على العبادة . غير ان هذه الخصال الحميدة لم تكن تثنيه عن قطع الرؤوس ، ولو كانت رؤوس اقرب الناس اليه .

وان كان لعبدالله فضيلة غفرت له الكثير من الذنوب، وكانت بمثابة عزاء لما بلغته الدولة الاسلامية من تمزق وتفتت وانقسام، فهي اختياره لحفيده عبدالرحمن ابن ولده محمد، الذي قتله أخوه المطرف في السجن، وقد خلف عبدالرحمن جده بعد وفاته عام 912/300، وقدر له أن يقلب الموازين، ويغير مجرى التاريخ الأندلسي، وينتشل الحكم الأموي من الهوة التي انزلق اليها، ويرقى به إلى مستوى الخلافة، بعد أن اجتثت جدورها من المشرق، ليعرف بالخليفة الناصر لدين الله عبدالرحمن الثالث.



احدى زوايا فناء العذاري بقصر اشبيلية

### أسماء الأمراء

1 ـ عبد الرحمن الأول بن معاوية بن هشام بن عبد الملك (الداخل)، (788/172 - 755-138).

2\_ هشام الأول بن عبد الرحمن (الرضا)،2\_ هشام الأول بن عبد الرحمن (الرضا)،

3 ـ الحكم الأول بن هشام (الربضي)3 ـ (822/208 - 796/180)

4 ـ عبد الرحمن الثاني بن الحكم، (الأوسط) (852/238 - 822/206).

5\_محمد الأول بن عبد الرحمن،5\_886/273 - 852/238).

6 ـ المنذر بن محمد، (888/275 - 886/273).

7 ـ عبد الله بن محمد، (912/300 - 888/275).

8 عبد الرحمن الثالث (الناصر)،912/300) - 912/300).أعلن نفسه خليفة عام (929/316).



خريطة الغزو العربي لجنوب فرنسا وشمال ايطاليا

| عصر الامارة الأموية في الأندلس      | الدولة العباسية                                      | بلاد الشام | مصر        | المغرب    |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
|                                     | •                                                    |            |            |           |                   |
|                                     | ـ القادر .                                           |            |            | المبرير   | 1000<br>990       |
|                                     | ـ التقي ـ                                            | الفاطميون  | الفاطميون  |           | 980<br>970        |
|                                     |                                                      |            |            | الفاطميون | 960               |
|                                     | - المطيع .<br>- المستكفي<br>- المتقي .<br>- الراضي . | الأخشيديون | الأخشيديون |           | 950<br>940        |
| _عبد الرحمن الثالث (الناصر).        | القاهر .                                             |            |            |           | 930<br>920<br>910 |
| ـ عبد الله بن محمد بن عد الرحمن.    | ــ المقتدر<br>ــ المكتفي .                           | العباسيون  | العباسيون  |           | 900               |
| ـ المنذر بن محمد بن عبد الرحمن .    | -المعتضد                                             |            |            |           | °°90              |
|                                     | - الموفق<br>- المعتمد .<br>- المهتدي .<br>- المعتز . | الطولونيون | الطولونيون | _         | 870               |
| - محمد بن عبد الرحمن بن الحكم.      | ــ المستعين<br>أــ المتتصر .                         |            |            |           | 861.              |
|                                     | ــ المتوكل .<br>ــ الوائق .<br>ــ المستقيم .         |            |            |           | 850<br>840<br>830 |
| عباء الرحمن الأوسط بن الحكم .       | - إبراهيم .                                          |            |            |           | 820               |
| ــ الحكم الأول بن هشام (الربضي)     | ــ المأمون .<br>ــ الأمين .                          |            |            | - 4       | 800               |
| له هشام الأول (الرضا) بن عبد الرحمن | ــ هارون الرشيد<br>ــ الهادي .                       |            |            | الادارسة  | 7                 |
|                                     | المهدي .                                             |            |            |           | 780<br>770        |
| - عبد الرحن بن معاوية (الداخل).     | ـ المنصور<br>ـ السفاح .                              | لعياسيون   | العباسيون  | العباسيون | 76<br>75          |

## الأمارة الامويه

| أهم الأحداث والمنجزات                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
| ـ عبد الرحمن الثالث                                                                                                               |
| أعلن نفسه حليفة .                                                                                                                 |
| ـ عبد الله بن محمد<br>ـ نشوب نحو ٣٠ ثورة قام بها المولدون والمستعربون والعرب والبربر كادت تقوض الحكم الأمـوي لولا مجيء عبـد<br>   |
| الرحمن الناصر.                                                                                                                    |
| _ المنذر بن محمد بن                                                                                                               |
| ــ ثورات متكورة .<br>- ما يا در الله الله الله الله الله الله الله الل                                                            |
| ـ عزوة أخرى من النو رمان .                                                                                                        |
| ـ عبد الرحمن الأوسط<br>ـ الغزو النورماندي ـ انفتنة الدينية التي حركها ايلوخيو ـ حملات جهادية وتأديبية .                           |
| ـ تثبيت أقدام العرب في الجزر الشرقية (البليار).                                                                                   |
| بداية الازدهار العلمي والعمراني والخضاري .<br>وصول زرياب وبدء عصر فني جديد .                                                      |
| ــ الحكم الأول                                                                                                                    |
| _ قضى على نفوذ الفقهاء .<br>_ فامت ثورة الربض بتحريض من الفقهاء فقضى عليها وعلى العديد من الثورات الأخرى _مجزرة طليطلة .          |
| ـ واصل بناء الجامع وتوسيعه. ـ قام بحملات جهادية متعددة.                                                                           |
| ـ بذر أول بذور الترف والتذوق الفني والعلمي وادبي،                                                                                 |
| _ هشام الأول<br>_ تعاظم شأن الفقهاء الذين كانوا يحيطون بهشام وأصل بناء الجامع بقرطبة.                                             |
| ــ عبد الرحمن بن معاوية (الداخل).<br>ــ ثورات محلية عربية وبربرية متواصلة أمضى معظم فترة حكمه في إلحمادها.                        |
| _ فشل حملة شارلمان التي تآمر معه فيها الأعرابي حاكم برشلونة والأنصاري حاكم سرقسطة .                                               |
| _ أهم إنجازاته: القضاء على الثورات وخلق دولة موحدة ذات أجهزة مدنية وإدارية وعسكرية. ابتنى المسجد الجامع<br>في قرطبة وقصر الرصافة. |



#### عصر الخلافة

مر على الفتح العربي للاندلس يوم تولي عبد الرحمن الثالث الحكم عام 912/300، زهاء قرنين من الزمن، عصفت خلالها بالحكم العربي رياح عاتية متواصلة كادت ، في أكثر من مناسبة ، ان تقتلعه من جذوره وتدفن منجزاته في غياهب النسيان ، وخاصة خلال حكم الاميرين الأخيرين اللذين ، وان حاولا قدر طاقتيها انقاذ مركزية الحكم من التفتت ، إلا أن ذلك ، كان على ما يظهر ، فوق طاقة الحاكم العادي ، مها بلغ من شجاعة وحزم وإقدام .

وكان لا بد من معجزة . وتشاء الأقدار ان تتيح للحكم الأموي فرصة أخرى لإكمال الدور الذي لعبه ، على الأخص ، عبد الرحمن الثاني ، المنحق اليه عبد الرحمن الثالث ، لينقذ كرسي الحكم قبل ان يتحطم فوق صخرة الضياع ، ثم يرقى به الى ذروة المجد وقمة العظمة ويسهم ، من فوقه ، في اقامة صرح حضاري ، ما زالت حتى يومنا هذا تتردد اصداء عطائه في العديد من ميادين المعرفة ، وتسطع رسالته خيراً وبراً وهداية ، وتجتذب معالمه العمرانية الملايين ، اعجاباً واجلالاً وتقديراً . فكيف تمت هذه المعجزة ، وما هو سر هذا الرجل الذي قال عنه القري انه « لم تبق امة سمعت به من ملوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الأمم الا وفدت عليه خاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية » .

عبد الرحمن الثالث كان ، كها رأينا في الفصل السابق ، وليد صدفة ساقتها الأقدار ، وما اعجب الأقدار ، اصطفته وكأنها غربال ، من بين من هم احق منه في الحكم ، اذ قتل ابوه وقتل عمه قاتل ابيه ، واختاره جده عبدالله ولياً للعهد ، لما توسم به من ملامح تؤهله للاضطلاع بمهام الحكم في تلك الظروف العصيبة ، فاغدق عليه ما استحق من عطف ورعاية ، والقي بين فاغدة عليه ما استحق من عطف ورعاية ، والقي بين يديه ، قبل ان يغيب عن الحكم ، بتركة مثقلة بالهموم والمشاكل ، لم يطمع بها أي طامع .

ولما استوى عبد الرحمن على عرش الامارة ، لم يكن حديث عهد بالمشاكل والمخاطر التي تحدق بها من كل ناحية ، ولا بالأنياب التي تنهش في جسدها محاولة التهام اطرافها المبعثرة . فقد أمضى سنواته الشلاث والعشرين السابقة ، وهو يرقب عقد الحكم المركزي ينفرط حبة حبة ، وكان لا بد من خطوة جريئة تختلف عن الخطوات التي اتخذها جده ، بعد ان ثبت عقمها . فالحلول الجزئية لم تعد تصلح ، والمواجهة الفردية لن تأتي ، ان كتب لها النجاح ، إلا بحلول جزئية مؤقتة . وكان لا بد من مواجهة عامة شاملة ، تتصدى لجميع العوامل التي أدت الى ذلك التشرذم والضياع .

وكان في شخصية عبد الرحمن الثالث الفذة المنفتحة ما يؤهله الى إلقاء عقد التعصب وتشنجات الحكم جانباً ، فخاطب الثوار ، جميع الثوار ، ملوحاً بعرق من الزيتون ، حمله على سيف كان وميضه ينم عبًا به من كوامن البطش . ولم يكتف بذلك ، فأوفد الى الرؤوس الثائرة وفوداً تحيطهم ، ان لم تكن اصداء النداء قد وصلتهم ، بالسياسة التي يريد الحاكم الجديد انتهاجها ، بدءاً بالحوار ، وانتهاء بالانضواء تحت رأية قرطبة . ولعل الثائرين لمسوا ما تنطوي عليه سياسة الأمير الجديد من جدية وحزم ، فبدأ الواحد منهم بعد الآخر يعلن خضوعه لقرطبة ما عدا اثنين ، ابن حفصون الثائر المزمن القابع في قلعته المنيعة في (ببشتر) ، وبنو حجاج في اشبيلية .

قام الأمير بنفسه على رأس حملة ضد ابن حفصون، إلا انه لم يستطع أخذ القلعة ولكنه قضى على ما يحيط بها من جيوب كانت تدور في فلك ابن حفصون فعزله في قلعته يعانى من وطأة الحصار.

وفي اشبيلية دب الخيلاف بين افراد اسرة الحجاج ، اثر وفاة عميدها ابراهيم ، فبعث عبد الرحمن بحملة قضت على حكمهم فيها نهائياً ، ولم يمض عليه في موقع السلطة سوى عام واحد .

أما ابن حفصون فقد ظل قابعاً في قلعته الحصينة يعاني من الوحدة ومن وطأة الشيخوخة ، فيما انصرف عبد

الرحمن الى ترميم التصدع الذي ألمّ بالنظام ، وترقيع الاقتصاد الذي نخرته الصراعات الداخلية المتلاحقة . ولعل ابن حفصون يئس ، في هذه الأثناء ، من جدوى المقاومة ، فجاء مصالحاً بعد ثلاث سنوات ، وكان له ما اراد .

وظل الوضع هادئاً هناك الى ان مات هذا بعد ثلاث سنوات ، ليشعل ابنه فتيل الثورة من جديد ، فيقتله اخوه ويصالح قرطبة ، ثم يثور هو الآخر من جديد ، ويتم القضاء على القلعة ومن فيها بعد خمس عشرة سنة من مجيء عبدالرحمن الى الحكم ، تلك القلعة التي ظلت أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ، قبل تسلمه زمام الأمور تشكل للحكم المركزي واحداً من أشد هواجسها خطورة .

وكان عبد الرحمن الثالث.، في هذه الاثناء، يكرس معظم وقته للبناء والتنظيم والادارة، ويطعّم الجيش

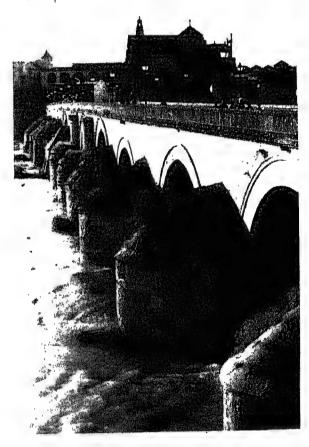

قنطرة قرطبة الرومانية بعدان اصلحها العرب .

بعناصر جديدة من الصقالبة الاشداء الملتصقين به ولاء وانتهاء . غير أنه ، وهو منشغل بالاصلاح الداخلي ، ظلت عيناه ترقبان ما يدور حوله في العالم من احداث ، وتتابعان خيوط السياسة في تشابكها وتغير اشكالها ، على ذلك النحو السريع في كل من المشرق والمغرب .

فالخلافة العباسية كان نجمها قد أخذ بالأفول ، واصبح خلفاؤها في قبضة ضباطهم من الترك والديلم ، منصاعين لإرادتهم ، منفذين لاوامرهم . وفي المغرب ، اعلن الفاطميون ، أعداء الأمويين والعباسيين ، قيام خلافة فاطمية ، ضاربين عرض الحائط بمفهوم وحدة الخلافة ، التي كانت تمثل المسلمين ديناً ودنيا .

وبدأ عقل عبد الرحمن الثالث يعمل بسرعة . فمغتصبو الخـــلافـة من أهله ينحـــدرون بسرعة في المشــرق الى الحضيض ، والفاطميون الشيعة ، أعداء اجداده الألداء يقيمون خلافة على عتبة حكمه في المغرب ، بما يحمل ذلك من اخطار كامنة ، قد تؤدي الى فرض المذهب الشيعي في العالم الاسلامي بأسره . وان كان لا بد من خلافة اخرى ، فهو صاحب حق تاریخي فیها . بل هو أحق من العباسيين والفاطميين في الخلافة . ألم تخطط له الأقـدار ذلك عندما اعمت العباسيين عن جده الأكبر عبد الرحمن الداخل، فقطع الاقفار الى اقاصي الأرض، ودخيل وحيداً ليحيي امجاد بني أمية في الأندلس؟ ألم تخطط له الاقدار ، عندما تعدت اباه وعمه وجاءت به هـو ، من دون غيره ، لينقذ ما عجز غيره عن انقاذه ، ويعيد للحكم هيبته ، ويقضي على الطامعين فيه ؟ الا يجب ان يقيم درعاً يحمي مكاسبه ، ويدرأ عن حكمه خطر الزوال ، ويعيد الى اجداده حقهم الشرعى في الخلافة ؟

وفي عام 929/316 اعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة ليصبح لقبه أمير المؤمنين الخليفة الناصر لدين الله .

وكان لا بد ازاء هذه الخطوة، التي ستؤلب عليه الخلافتين ، من اقامة جهاز عسكري قادر على درء الخطر المحدق به من الشزق ومن الجنوب ومن الشمال . وكان الناصر قد دعم جيشه بعناصر قوية من الصقالبة ، ودفع



بهم الى اعلى المراكز العسكرية ضماناً لولائهم ، وتحسباً من مطامع غيرهم ، ممن قد تجرفهم التيارات السياسية المحلية لغير مصلحته . غير ان هذه الخطوة لم يحالفها التوفيق كما سنرى .

ولئن ظل الصقالبة بعيدين عن التيارات المحلية ، الا أن كثرة عددهم في الجيش وتبوُّؤ بعضهم مراكز قيادية فيه ، اثار ضغينة العناصر العربية والبربرية ، التي اصبحت تشكل اقلية في الجيش ، فبات مفتقراً الى عنصر الانسجام ، قادة وجنداً ، مما أدى الى هزيمة ماحقة لجيش الخلافة في واقعة الخندق ، التي قادها الخليفة بنفسه عام 939/327 ضد راميرو الثاني ملك ليون .

وكانت واقعة الخندق هذه خاتمة المعارك التي احتدمت بين الاسبان والخلافة اثناء عهد عبد الرحمن . ذلك ان الاسبان ظلوا منذ الفتح ، يتربصون بالمسلمين ، ويعدون للانقضاض عليهم واسترداد الأرض منهم . ومما كان يشجعهم على ذلك ، الصراع والتفتت داخل نظام الحكم العدد .

غير ان تحركات الاسبان تطورت مع الوقت لتتخذ شكلًا صليبياً اخذ يلهب حماس الاسبان ويستولي على مشاعرهم . وقد بلغت هذه المشاعر مستوى خطيراً مع تولي روميرو الثاني مقاليد الحكم ، ذلك انه ، اضافة الى مقدرته القيادية الهاثلة ، كان يتسم بنزعة صليبية جامحة .

وظلت هذه الجبهة ، التي شهدت تحالفات بين ممالك غاليسيا وقشتالة ونابرة ، تتأرجح بين الاشتعال والهدوء ، الى ان مات روميرو الثاني ، ودب الخلاف بين اولاده ، وتردت الأحوال في مملكته . وكان من المفارقات العجيبة ، ان يلعب الناصر دوراً في حسم الخلاف بسين ولدي روميرو ، ويفصل في أمر الحكم لأحدهما وهو شنجة ، الذي حفظ للخليفة جميله ، فخيم على علاقاتها السلام والمودة .

غير أن هدوء الجبهة الشمالية لم يتح للناصر نوماً عميقاً . ذلك ان رياح الخطر الفاطمي اخذت تهب عليه من الجنوب عبر المضيق . وعبد الرحمن الناصر ليس بالرجل الذي يترك اقداره للحظ . فبعد التحامات بحرية

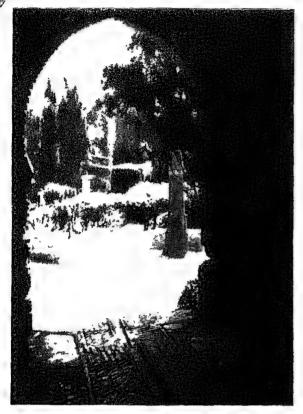

نصبة مالقة

مع الفاطميين، تنبه الى أهمية تعزيز اسطوله البحري دفاعاً عن شواطىء الأندلس. فكرس لذلك كل جهده ووقته، الى ان خلق قوة بحرية هائلة، تستطيع التصدي لأي خطر مها كان مصدره. غير ان الظروف لا تشاء له ان يستخدم هذه القوة ضد الفاطميين، الذين ما لبثوا ان استولوا على مقاليد الحكم في مصر من كافور الاخشيدي، وانصب اهتمامهم بعد ذلك على المشرق، فارتفع عنه كابوس هذا الخطر المحدق، ولو الى حين.

وفي الوقت الذي كانت يده اليمنى تمتشق الحسام ، كانت يده اليسرى تنضد المنشآت العمرانية حجراً فوق حجر ، حتى اذا ما انقشعت غيوم الثورات والفتن ، القى بالسيف جانباً وبدأ يعمل بيديه الاثنتين، فشيدالقصور ، وبنى الطرق ، وشق الترع ، وانشأ المساجد ، ونال مسجد قرطبة الجامع من اهتمامه قدراً عظياً ، فعمل على توسيعه باتجاه النهر ، وإضاف اليه منارة مذهبة عرفت بمنارة الناصر ، وأنشأ حول قرطبة سورها العظيم .

ولو عدنا بخيالنا الى هذه المدينة انئذ ، لألفيناها تعج عثات الألوف من البشر ، كأنها خلية نحل ، لا تعرف السكون ولا تخلد الى الراحة ، كما لو كانت في سباق مع الزمن . فهي الآن عاصمة خلافة ، ولا بد لها من الظهور بالمظهر الذي يليق بهذه الخلافة الصاعدة ، التي يعتلي عرشها رجل جمع من الخصائل ما يندر لغيره أن يتحلى بها .

فهو طموح ، اشبع طموحه بأن ارتقى الى مصاف الحلافة .

وهمو مثقف ، أقمام معماهمد العلم وشممل العلماء برعايته .

وهو اديب مهد للادباء والشعراء الارض الخصبة التي يترغرع فيها عذب الكلام وبلاغة التعبير .

وهـو مرهف الحس ، وَشَمَ بـذوقه الـرفيع عـاصمته الجميلة بدرر النقش ولآليء الفن .

وهو ارستقراطي ولا بدله من تتويج ذلك كله ، بانشاء مدينة جديدة في اطراف قرطبة ، بعد ان اصبحت هذه تضيق بسكانها الذين زاد عددهم عن نصف مليون من البشر ، اراد لها ان تصبح العاصمة الادارية ، ومقر الخلافة ، تنافس قاهرة المعز وبغداد الرشيد .

وعند سفح جبل العروس المطل على قرطبة ، تشكلت خلية نحل اخرى جاء بها من المشرق، من بغداد ومن القسطنطينية ومن كل بلد فيه مهندس أو بناء أو فنان أو حرفي، حتى بلغ عدد المشتغلين في بناء مدينة «الزهراء» هذه نحو عشرة آلاف، ظلوا يعملون في انشائها نحو اربعين عاما، والناصر يرقب قيام الصرح الذي لم يكتب له ان ينعم به طويلاً، اذ وافته المنية عام 350/60 قبل استكهال بنائه تماماً، ليصبح كها جاء في وصف المؤرخين واحداً من اعظم المنجزات الفنية في ذلك العصر، واكثرها تجسيداً للترف والبذخ. غير ان الاقدار تشاء لمدينة الزهراء ان تندثر بالسرعة التي انشئت بها كها سنرى. وتظل مدفونة تحت تراب

النسيان قروناً عديدة ، ليكتشفها عالم آثار اسباني في مطلع القرن الحالي ، ويخرج حطامها حجراً حجراً من باطن الأرض ، في محاولة للكشف عن معالم هذه المدينة التي وئدت في مهدها .

أما قرطبة فكانت قد بلغت ذروة مجدها، تشع على العالم نوراً ، وتزهو على عواصم العالم في عطائها العلمي والأدبي والفني ، وتفخر بنفائس مكتباتها وكنوز معارفها ، تقيم صرحاً حضارياً بعد آخر ، وتشيد مرفقاً عمرانياً تلو الآخر ، تعمل نهاراً ، وتسهر ليلاً على ايقاع الدفوف ورقص الجواري وأنغام الأوتار وترجيع الموشحات ، التي اشتهرت بها ليالي الأندلس الساحرة ، والتي ظل أثرها حتى يومنا هذا واضحاً في الغناء الاندلسي المعروف بالفلامنكو ، والخوندا .

ولم تستقطب قرطبة طلاب العلم والمعرفة وعشاق الشعر والغناء فقط . فقد شهدت عدداً من الزيارات الدبلوماسية ، قام بها سفراء من الامبراطورية البيزنطية ، التي كان يجلس على عرشها انشذ الامبراطور المثقف قسطنطين السابع ، ومن الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كان يعتلي عرشها أوتو الأول ، فضلاً عن ممثلين عن ملك ليون وملك نابرة الاسبانيين وغيرهم .

وهكذا اصبحت قرطبة ، كها وصفها الرازي « ام المدائن وسرة الأندلس وقرارة الملك في القديم والحديث والجاهلية والاسلام » . ووصفها عالم آخر بانها « مدينة ازلية من بنيان الاواثل طيبة الماء والهواء ، احدقت بها البساتين والقرى والحصون والمياه والعيون من كل جانب » . ووصفها ابن حوقل بقوله . . . «ان اعظم مدينة بالاندلس هي قرطبة ، وليس بجميع المغرب لها شبيه ، ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل ، وسعة رقعة ، وفسحة اسواق ، ونظافة محال ، وعمارة مساجد ، وكثرة حمامات وفنادق» . ووصفتها الشاعرة الساكسونية هروسويذا (Hroswitha) بأنها « زينة الدنيا » . وقيل ان خمسين الف مصباح كانت تضيء طرق قرطبة عندما كانت عواصم اوروبا غارقة في دياجير الظلام .

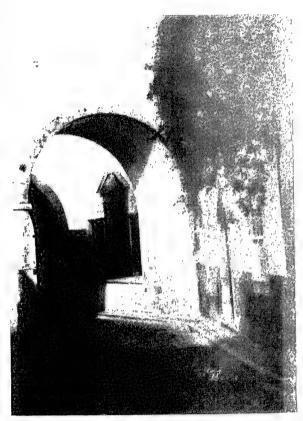



مناظر من مدينة الفارو بالبرتغال.

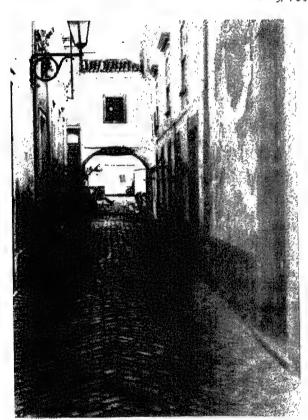





نقوش جصية تعلو افريزاً خزفياً في قصر اشبيلية

وفي هذا الجو المفعم بالاستقرار السياسي ، الذي تدعمه قوة عسكرية هائلة ، ويعزز ركائزه اقتصاد مزدهر ، يعتلي عرش الخلافة الزاهي عام 961/350 كهل كاد يبلغ من العمر خسين عاما ، هو الحكم الثاني الخليفة المنتصر بالله ، الذي جاءه المجد على طبق من الذهب، بدا زاهداً فيه ، لم ينبهر لبريقه . فقد شب عليه ، وشاب في كنفه ، ولا يطمع الى المزيد منه ، فإن امكنه المحافظة عليه ، فهو قانع قرير العين .

ذلك ان امراً آخر كان يستحوذ على اهتمام الحكم وعقله ، ألا وهو الاختلاء بالكتب ، ومجالسة العلماء والادباء والمؤرخين والفلاسفة . فإن جاءه واحد من هؤلاء ، امتلأت حياته به ، وصفا يومه ، وان بعث بسفير الى بلد من البلدان ، همله من الأموال ما يستطيع همله لشراء الكتب له مهما بلغ ثمنها ، وان جاءه سفير من دولة ما مهدية ، فأفضل ما يتمناه ، مخطوطة يجلس اليها ، تغذي ذهنه المتعطش دوماً للمعرفة . أما إن قدم عليه واحد من رجال الحكم لمشكلة ، فيحيله الى وزيره واحد من رجال الحكم لمشكلة ، فيحيله الى وزيره المصحفي ، فله جميع الصلاحيات التي تخوله سلطة النائي قرار دون مراجعته . فأي شاغل يمكن أن ينشأ في الخاذ أي قرار دون مراجعته . فأي شاغل يمكن أن ينشأ في

هـذا البلد الـذي رست قـواعـد الحكم فيـه عـلى أقسى الصخور وأصلبها ، مما يعجز وزيره عن التصدي له ؟

غير أن الخليفة المثقف ، جليس العلماء والادباء والمؤرخين والفلاسفة ، وخليل الكتب والمخطوطات ، لم يعهد الى وزيره المصحفي بمهمة درء الخطر المحدق بالبلاد عندما بدأت رياحه تعصف من الشمال . . . من الممالك الاسبانية المتحفزة ، التي ظنت انه بزوال يد الناصر الحديدية القابضة على المهند ابدا ، أصبح من السهل قطع يد المنتصر الرقيقة التي لا تعرف غير ملامسة الكتب والمخطوطات .

لقد كانت حسابات هذه الممالك مبنية على أسس واهية ، ذلك ان الخليفة الوديع القى بالكتاب من يده الناعمة ، وامتشق حسامه الدمشقي ، وقاد حملة لتأديب الملك شنجة ، ملك ليون ، الذي كان يدين بعرشه الى الخليفة الناصر ، والذي حمل ، بعد ان تعزز شأنه بين الملوك الاسبان ، شعار الصليب ، ونقض العهد ، وبدأ يستعد للانقضاض على الحكم الاسلامي ، فهب الحكم المنتصر في وجهه على رأس جيشه عام 963/352 ، فقضى أولاً على قوات فرديناند امير قشتالة ، وارغم شنجة ملك ليون على تسليم الحصون التي اغتصبها من الخلافة ، واخذ بعض تسليم الحصون التي اغتصبها من الخلافة ، واخذ بعض

الحصون التابعة لملك نابرة، وبالتالي سد امام هذه القوى سبل تهديد امن الدولة وسلامتها.

غير أن رياح الخطر لم تهب من الشمال فقط . ولئن زال خطر الفاطميين المباشر على الاندلس ، إلا أن نفوذهم في المغرب ظل قائماً ، بعد أن اعتمدوا قبيلة صهناجة لتنوب عنهم ريثها يوطدون اركان دولتهم في مصر .

وكانت قبيلة صهناجة البربرية هذه تتصارع على النفوذ مع قبيلة زناتة البربرية في المغرب . وكان من الطبيعي والحالة هذه ، ان تتحالف زناتة مع الخلافة الاموية في الاندلس . وفي غمرة الصراع على النفوذ ، اقتحم الصهناجيون معاقل الأمويين التي اقامها الناصر من قبل في سبتة ومليلية وطنجة ، واستولوا على الاخيرتين .

وكانت قد نشبت الثورة الادريسية الشيعية واتخلت من طنجة معقلًا لها ، فبعث المنتصر بحملة قضت على الثورة الادريسية واستعادت مواقع الخلافة في المغرب .

غير أن المنتصر توفي عام 976/366 دون ان تحسم الأوضاع في المغرب. ودون ان يختار من يستطيع الحفاظ على كرسي العرش الذي صنعه ابوه الناصر وملأه ، بل كان يفيض بحجمه عنه . فلقد انشغل عنه المنتصر بكتبه ، وزهد فيه ، وندر ان تذكر وجوده وادرك عظمته وشعر بما يمثله من ضخامة المسؤولية .

بل ان كتبه الهته عن ممارسة وظيفة الانجاب، التي مارسها اسلافه الى درجة الافراط، فتباهوا بالعشرات والعشرات من البنين والبنات. ولئن حوت مكتبته عشرات الألوف من الكتب والمخطوطات، فإن ذريته اقتصرت على ولد واحد، ولد له من جاريته الاسبانية الجميلة « صبح » التي ترجم اسمها عن الاسبانية الجميلة « صبح » التي ترجم اسمها عن الاسبانية من فتنة وجمال وحيلة، لتوقظ فيه الرغبة، ولو مرة واحدة، علها تخرج من ذلك بولي عهد يضمن لها بقاء سيطرتها على القصر والدولة، بعد أن يغيب سيدها الكهل.

وما ان انجبت صبح هشاماً حتى اتجهت برغباتها الثائرة ابدا الى رجل وسيم الطلعة ، متوقد الذكاء ، واسع الاطلاع ، بليغ اللسان ، استطاع ان يتسلل ، من خلال صفاته الفذة هذه ، عبر اسوار القصر ، التي امضى معظم عمره يكتبخلفها للعامة رسائلهم وتظلماتهم ، ثم يتدرج في مناصب الدولة خطوة خطوة ، الى ان تبوأ المنصب الثاني في الدولة ، بعد الوزير المصحفي ، والمنصب الأول في قلب الفاتنة المتنفذة صبح .

كان ذلك الرجل هو محمد بن ابي عامر، الذي استعانت به صبح ، وبالوزير المصحفي ، في اقناع الخليفة باسناد ولاية العهد الى ابنها الطفل هشام ، ضد محاولات الفئة الثانية المتنفذة في القصر ، والمتمثلة في رجال حرس القصر من الصقالبة ورجال الجيش الأقوياء ، الذين كانوا يرشحون المغيرة بن عبد الرحمن شقيق الخليفة ، البالغ العاقل المحنك الوقور .

وظل الصراع هذا قائماً في أرجاء القصر الى أن فاز تكتل صبح والمصحفي وابن عامر في اقناع المنتصر باسناد ولاية العهد الى هشام تحت وصاية مجلس مكون من المصحفي وابن عامر .

وحمل الثالوث المتحالف المصحفي وابن عامر وصبح الخليفة الطفل واجلسوه عقب وفاة ابيه عام 976/366 على طرف كرسي العرش واطلقوا عليه لقب امير المؤمنين الخليفة المؤيد بالله هشام بن الحكم ، ولم يكن عمره يزيد عن عشر سنوات .

وما ان انتهت عملية التنصيب حتى راح ابن عامر ينفذ غطط التصفية الذي سيمهد له السبيل الى المنصب الأول في دولة الأندلس ، فبدأ بالمغيرة بن عبد الرحمن شقيق الملك ، الذي رشحه التحالف الآخر ، ذلك ان وجوده حياً سيظل بمثابة سيف مسلط على رقبته وعلى مخططاته ، فدبر لتصفيته خنقاً ، ثم اتجه بتفكيره الى حليف القوي المتمرس ذي السلطان والقوة .

غيران القضاء على المصحفي لم يكن بالامر الهين ، وهو الذي ظل صاحب الكلمة الأولى في بلاط المنتصر ، والذي

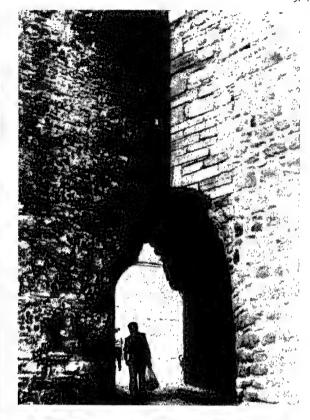



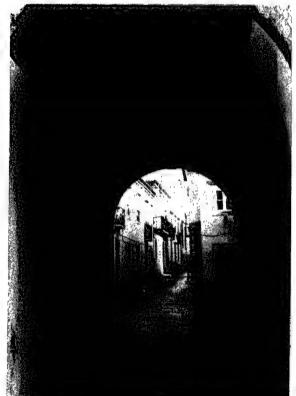



اثار في شمنترية الغرب بالبرتغال

كان يسند اليه الخليفة اخطر مهام الدولة عندما كان منهمكاً في التهام كتبه واحداً بعد الآخر .

وكان لا بد للعامري من حليف . فمن يكون اجدر من عدو الامس ، عدوه وعدو المصحفي ، رجل الجيش القوي الذي كان وراء ترشيح عم هشام ، المغيرة بن عبد الرحمن ، لولاية العهد . اما كيف يجعل من خصم الامس حليف اليوم ، فهذا من الأمور التي لن يصعب على العامري حلها . فمن استطاع ان يرتقي بنفسه من كاتب رسائل وتظلمات عند عتبة القصر الى رجل الدولة الثاني ، ولم يزد عمره عن الثلاثين عاماً ، لن تقف في وجهه اية عقبة ليرتقي ويصبح رجل الدولة الأول .

كان لرجل الجيش القوي غالب بن عبد الرحمن ، ذلك القائد المحنك الجريء ذي الشهرة الواسعة والشعبية العريضة ابنة . فأي رباط اقوى من رباط المصاهرة . بدأ العامري يتقرب الى القائد غالب ويتودد اليه ويراعيه ، الى ان ضمن ثقته وصداقته ، فتوج العلاقة الجديدة بعقد الزواج على ابنته .

وما ان فرغ العامري من وضع الختم على صفقة التحالف هذه، حتى بدأ يخطط للخطوة التالية، وهي تقليم مخالب الوزير المصحفي رجل القصر القوي ، واقتلاع الريش من جناحيه تمهيداً لتصفيته .

بدأ العامري بتصفية حرس القصر الصقالبة النافذين . الم يكونوا ضد تنصيب الخليفة هشام المؤيد بالله ، وبالتالي مناوئين له هو وللمصحفي . وهل من حجة أقوى من هذه الحجة لضمان موافقة المصحفي على هذا الاجراء ، بل وضمان مباركته لهذه العملية التي تتسم ببعد النظر وبالحرص والحذر ؟

انطوت الحيلة على المصحفي، ذلك أنه لم يعرف الى ما كان يرمي بعد النظر هذا ولحساب من . ذلك ان العامري ، وهو صاحب الشرطة ، انتقى من الرجال من يضمن ولاءه، وأحلهم محل الصقالبة ، دون ان يدخل هذا الاستبدال الى قلب المصحفى أي شك أو ارتياب .

وقبل ان يبدأ العامري في التخطيط للمرحلة التالية جاءته فرصة العمر من حيث لا يدري . ذلك ان الاسبان في الشمال ، بدأوا يتحركون ، كعادتهم في بداية كل عهد جديد ، عندما تبدأ الصراعات الداخلية على الحكم ، وتستفحل المؤامرات والفتن .

بدأ التحرك هذه المرة في قشتالة التي هاجمت قلعة رباح القريبة من طليطلة واحاقت بالحامية الاسلامية فيها وابادتها عن آخرها .

وكان الحكم العربي لا يترك مثل هذه الاعتداءات تمر دون عقاب سريع يرد فيه الصاع صاعين ، ويعود مزهوا بالنصر مفاخراً بالجهاد ، فتنظم القصائد ، وتتعالى المدعوات من المآذن والجوامع ، ويتألق نجم الحاكم والقائد .

غير ان الرجل الأول ، الوزير المصحفي ، الذي كان منشغلاً في تثبيت اركان نفوذه ، لم ير في هذه الهزيمة ما يبرر ابتعاده عن الساحة المحلية ، التي لم يكن مطمئناً اليها تمام الاطمئنان ، فانتهز العامري فرصة العمر ، واقترح على الوزير ان يعهد اليه بقيادة حملة تأديبية ، تعيد الى الحكم العربي هيبته ، وتضرب على يد المتجرئين وتلقنهم درساً لن يسوه . وتنطلي الحيلة مرة أخرى على الوزير . ويحرز يسوه . وتنطلي الحيلة مرة أخرى على الوزير . ويحرز العامري نصراً طغى على التأثير النفسي الذي خلفته هزيمة قلعة رباح ، وعاد مضيفاً بذلك مؤهلاً جديداً الى قائمة مؤهلاته الطويلة .

وقد جاء ذلك ، بطبيعة الحال ، على حساب شعبية حليفه المصحفي ، الذي بدأ يحس بتفوق العامري عليه في الكثير من المجالات ، ويشم رائحة الخطر تفوح من ناحيته . وكان لا بد للعامري من القيام بعمل آخر يبهر الناس ، ويكرس صورة البطولة التي رسمها لنفسه بينهم ، فاشترك في حملة أخرى في الشمال بقيادة غالب ، والد زوجته وحليفه ، وعاد منها منتصراً ومنتزعاً اعجاب قائده العسكري الفذ ، واعجاب الجماهير التي قابلته بالتهليل والتعظيم . وكان اول ما فعله العامري قبل ان تخفت الاصوات المهللة أن أطاح ، بمعاونة صبح أم



فناء العذارى بقصر اشبيلية

الخليفة ، حاكم قرطبة ، محمد بن جعفر ، ابن الوزير المصحفي ، وجلس مكانه ، وبدأ يعد لحملة ثالثة ، بالاشتراك مع القائد غالب ، ما لبث ان عاد منها منتصراً ، وبصحبته هذه المرة القائد الفذ غالب ، فاستحق بذلك اكليل الغار وكرسي الزعامة الحقيقية ، فعين القائد غالب وزيراً موازياً للمصحفي ، ثم ما لبث ان عزل المصحفي والصق به تهمة الاختلاس والقي به في السجن الى ان قتل بتدبير منه .

Charles to the first family for the first of the first of

وما كاد العامري يفرغ من مشكلة المصحفي الا وبدأ يخطط لاقتلاع ما تبقى من عثرات ما زالت تقف في سبيله الى الحكم المطلق ، الذي لا يريد ان ينازعه فيه منازع : غالب وصبح . اما صبح فكانت الاداة التي ظل يستخدمها لانتزاع الشرعية من ابنها الخليفة ، في كل ما قام به من اجراءات ، بدأها بعزل حاكم قرطبة ، ثم بتعيين نفسه مكانه ، ثم بتعيين غالب وزيراً مشاركاً للمصحفي ، ثم بعزل هذا الأخير والقائم في السجن بتهمة اختلاس أموال الدولة . وكانت اجراءاته هذه جميعها تتخذ بصورة شرعية ، وكل اوامره تصدر باسم الخليفة وتحمل خاتمه وتوقيعه . وكان خاتم الخليفة الطفل في يد أمه صبح .

أما غالب ، فقد بدأ يتوجس خيفة من زوج ابنته الجموح الذي لا حدود لطموحه . فقد استرق الاضواء منه ، في صميم اختصاصه ، في القيادة العسكرية ، في الحرب ، في الجهاد . ولعله أحس بأن دوره آت ، بل وآت عها قريب . وبدأ كل منها يحفر حفرة للآخر .

جاءت المبادرة هذه المرة ، ليس من العامري ، بل من غالب الذي اقترح على زوج ابنته ان يشترك معه في حملة جهادية ، كعادتها في السابق . وفي احدى الامسيات دعا القائد صهره الى وليمة يحتفي به فيها ، لم يلبث غالب اثناءها ان دخل مع صهره في عتاب رقيق ، انتهى بضربة سيف سددها العم الى صهره ، واتقاها الأخير ، الذي كان متحسباً لهذه البادرة ، وخرج منها بجرح سرعان ما برأ منه ، وهب لمحاربة خصمه الغادر ، الذي يقال انه تحالف

مع البشكنس ، او انه استعان بمرتزقة من الاسبان للقضاء على صهره ، فيشتبكان في معركة شرسة يسقط فيها القائد غالب ، تاركاً الميدان لزوج ابنته ، دون أي منازع ينازعه على نفوذ أو سلطة أو طموح .

وعاد ابن عامر الى قرطبة ليغسل من يديه آخر نقطة من دماء خصومه ، وليغسل من قرطبة آخر اثر للطابع الأموي فيها ، إلا ذلك اللقب الخلافي اللذي ابقى عليه للشرعية فقط ، اذ انه اكتفى من الألقاب بالمنصور تاركاً لقب الخليفة لصاحبه الشرعي ، الصبي الذي كان قابعاً في حجر امه صبح ، في جزء قصي من كرسي العرش الضخم ، الذي لن يستطيع ملأه ابداً .

وهكذا اصبح ابن عامر الحاجب المنصور في عام 981/370 الملك غير المتوج للدولة الاسلامية في الأندلس ، التي اصبحت تعرف بالدولة العامرية نسبة لـه . فنقش اسمه على عملتها ، وصار الدعاء له من المنابر .

وان كان للناصر ان ينشىء مدينة الزهراء فللمنصور أن يقيم مدينة الزاهرة ، وان كان للزهراء ان تتألق لتصبح آية في الذوق والفن فستبزّها الزاهرة عظمة وروعة ، وان عز على المنصور ان يحصل على روائع فن العالم ، كما فعل الناصر ، فليس على المنصور الا ان ينقلها من الزهراء الى الزاهرة ، فالمسافة بينها قصيرة ولا فرق كبير بين زهراء وزاهرة ولا بين ناصر ومنصور .

وهكذا انفرد الحاجب المنصور بالحكم المطلق ، الذي لم يجرؤ احد على منازعته فيه . فقد اطاح جميع الرؤوس التي كانت تدور فيها مجرد أفكار طموحه ، وعزز الجيش بعناصر قوية موالية تحميه من أي عدو داخلي او خارجي ، وجميع رصيداً من الانتصارات ضد اعدائه الاسبان المتربصين له في الشمال ، وانزل بهم الضربات القاسية واحدة بعد الأخرى ، فزاد عدد حملاته عن الخمسين ، عقد له لواء النصر فيها جميعها ، ولم ينهزم في واحدة منها على الاطلاق ، فانتزع ذلك له اعجاب الشعب الذي على الاطلاق ، فانتزع ذلك له اعجاب الشعب الذي انسته هذه الانجازات العظيمة ، الطابع القمعي الذي اتسم به عهده .

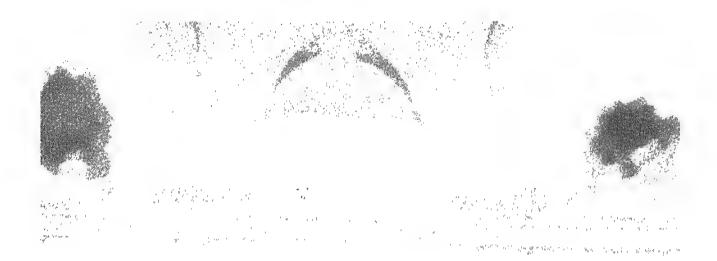

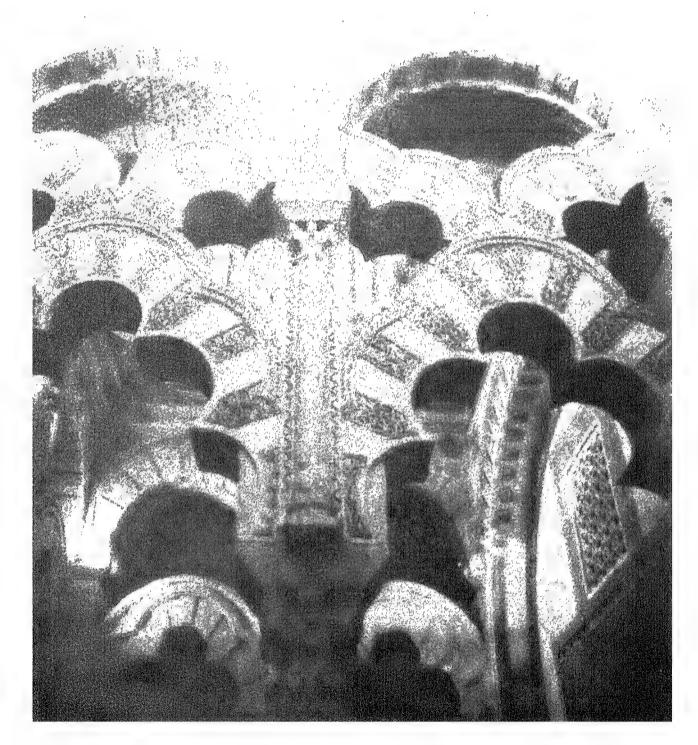

وبالرغم من تلوث يدي المنصور بالكثير من الدماء ، فقد كان رجلًا متديناً ، تلقّى في مطلع حياته العلم والفقه واللغة في احدى زوايا مسجد قرطبة الجامع ، مما زرع في قلبه قدراً من الايمان ، كان وراء نزعته الجهادية التي لم يباره فيها أحد من قبله ولا من بعده في تاريخ الأندلس الطويل ، ودفع به الى توسيع مساحة المسجد الجامع بنحو ثلث مساحته الحالية ، ولـو ان هذا الجـزء الذي عـرف باسمه لم يضارع الأجزاء الأخرى من حيث الزخرف والفن الرفيع . ولربما عكس هذا حقيقة شخصيته البعيدة عن طابع الفخامة والمظاهر العامة التي اخذت بالأفول في قرطبة منذ ان قبض على زمام الحكم . فركدت ، خلال السنوات الثلاثين التي قضاها على رأس الدولة ، حركة البناء ، وانفضت مجالس الانس ، وانفرطت حلقات العلماء والأدباء والشعراء ، واخذ بريق قرطبة الساطع يخبو رُويداً رويداً رغم الرخاء الاقتصادي الذي شهده هذا العهد ، نتيجة للاستقرار السياسي والسيطرة العسكرية .

غير ان الحاجب المنصور ارتكب جريمة لن يغفرها له التاريخ . ذلك انه اعدم الآلاف من الكتب القيمة النادرة ، التي أفنى سلفه حياته وماله في سبيل الحصول عليها واستنساخها ، وخاصة الكتب التي تناولت مواضيع الفلسفة والمنطق والعلوم ، وذلك ارضاء للفقهاء الذين اخذوا يشككون في معتقداته الدينية ، فأحرق بعضها وأغرق البعض الآخر، حتى ليقال ان مياه النهر في قرطبة اصطبغت بالسواد لكثر ما القى فيها من هذه الكتب .

ولما غاب المنصور عام 1002/393 ، بعد نحو ثلاثين عاماً من الحكم المطلق ، كان الخليفة الطفل قد شب دون ان يحظى من سلطات الحكم الا بسلطة التوقيع على المراسيم التي كان يعدها الحاجب المنصور ، بل انه ظل يرتع في مرابع القصر ، لا يأبه لما يجري خارجه ، بل ربما لم يعلم بأن دولة أخرى قامت خلف اسوار قصره ، واصبحت تعرف باسم خاص بها ، وان الحكم فيها اصبح وراثياً . فها دام هو الخليفة أمير المؤمنين المؤيد بالله ، وله حق التوقيع على المراسيم التي يعدها الحاجب ، فهو قانع ، سعيد ، قرير العين .

لم ينازع عبد الملك بن محمد بن ابي عامر الذي اتخذ لنفسه لقب « المظفر » بعد وفاة أبيه ، اي منازع في وراثة الحجابة ، فاستأنف اعمال الجهاد مترساً خطى والده ، خاصة وان الاسبان ، الذين اخذت مقاومتهم تتسم ، اكثر فأكثر ، بالطابع الصليبي ، قلبوا استراتيجيتهم الدفاعية ، التي فرضها عليهم الحاجب المنصور ، الى استراتيجية هجومية ، منتهزين ، كالعادة ، غياب القوي ، قبل ان يشتد غود الحاكم الجديد . غير ان ساعد الحاجب الجديد كان أشد مما تصوره اعداؤه فبطش بهم ، وسد الطريق امام تحركاتهم ، وظل وشتت شملهم ، وسد الطريق امام تحركاتهم ، وظل يذكرهم سنة بعد أخرى في حملاته الجهادية ، بأن يد المسلمين طويلة ، وبأنها قادرة على البطش بهم في عقر دارهم .

ولئن لم يبلغ المظفر شأو ابيه الفذ ، فلعل السبب في ذلك أن القدر لم يمهله من الوقت ما أمهل اباه . فقد مات فجأة وهو في طريقه الى الجهاد عام 99(1009 ، ولما يمض على تسلمه زمام السلطة سبع سنوات . ولعله لم يعلم ، وهو يلفظ انفاسه الأخيرة ، انه عندما يدفن سيدفن معه عصر بكامله ، عصر الخلافة ، الذي التقف الحكم الاسلامي المركزي ، قبل ان يهوي الى دركات الانحطاط والتفسخ ، والذي اعاد للحضارة الاسلامية وميضها ، والذي اعاد للحضارة الاسلامية وميضها ، لعلم يتصور ان تاريخ وفاته سيكون بداية الأصيل لعهد الاسلام التليد في شبه الجزيرة الايبرية ، في حياة اندلس العرب .

ولوظل قبر المظفر مفتوحاً لبضعة أشهر لاستقبل كذلك جثمان أخيه شنجول و شنجول هذا واسمه الحقيقي عبد الرحمن بن محمد بن ابي عامر وعرف بهذا الاسم نسبة لأمه التي انحدرت من عائلة شنجة الاسبانية فير ان شنجول هذا لم يرث عن ابيه من الخصال الفذة ما يؤهله لوراثة المنصب الذي افنى ابوه حياته لتثبيت اركانه وجعله الموقع الحقيقي للسلطة ولم يرث عن ابيه وطعاً ويرث عن ابيه قطعاً واللب دون القشور .

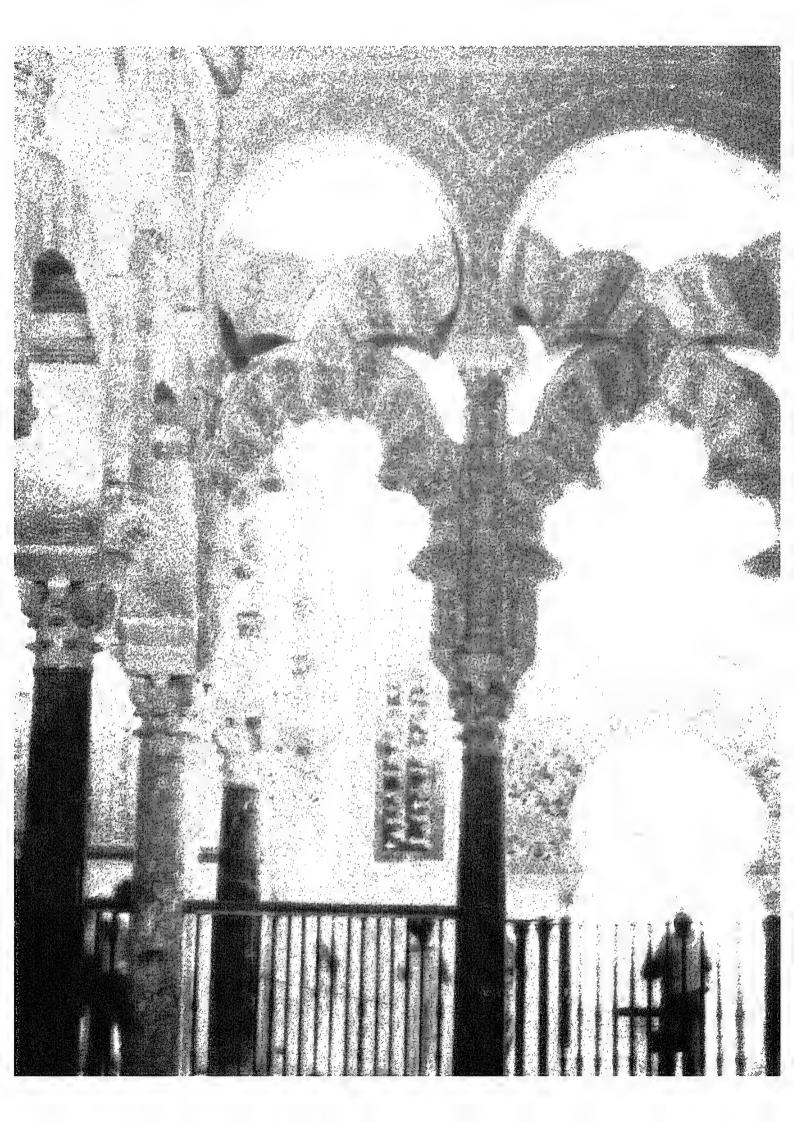

فشنجول لا تهمه السلطة ، ولا يرغب بالحكم ، إلا بقدر ما يهيؤه ذلك من ترف وابهة . ومن مظاهر الأبهة ، اللقب . وصاحب اللقب الحقيقي قزم قابع في حجر امه ، لا حول له ولا قوة . أما هو ، فهو ابن ذلك العملاق العظيم الذي روض الأعداء وطبق اسمه الآفاق ، واحتوى بقبضته الحديدية العز والامجاد . وان كان لا بد من بقاء الخليفة في منصبه ، فليكن هو ولي عهده .

وهكذا مارس الخليفة سلطته مرة اخرى ، فوقع على مرسوم يعين شنجول ولياً للعهد . وحمل شنجول المرسوم فرحاً به ، غير مدرك ان ما يحمله بيده لم يكن سوى جواز سفر الى الآخرة ، ذلك ان الامويين ، الذين كان لا يزال لهم بعض الوجود هبوا ، بقيادة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، وبمعاونة اعداء العامريين ، فاستولوا على قرطبة ، مغتنمين فرصة غياب شنجول عنها ، وخلعوا الخليفة الرمز عن عرش الخلافة ، واعلن قائدهم محمد بن هشام المذكور نفسه خليفة عام واعلن قائدهم محمد بن هشام المذكور نفسه خليفة عام اثر من آثار العامريين بمن فيهم شنجول .

وقد اشارت الدلائل ، بادىء الأمر ، الى ان المهدي ، الذي اختار هذا اللقب واعداً بانبعاث العهد الأموي ، قد يعيد الى الخلافة هيبتها ، والى حاضرتها رونقها وتألقها ، والى الأمويين عزهم ومجدهم . غير ان الأمويين ، بين حاسد وطامع ، كانوا أول من بدأ يحفر للمهدي ، تبعتهم فشات أخرى لم تجد في الخليفة الجديد ملامح القيادة والحزم . فهو ليس بالناصر الذي التقف الامارة الأموية

قبل ان تبلغ الدرك الاسفل ، وارتقى بها الى قمة المجد وذروة العظمة . فالأفذاذ لا يولدون كل يوم ، وما دام ان مصير الحكم مرتبطاً بشخصية الحاكم ، فإن زوال الحكم يتزامن مع زوال الحاكم ، وقد سنحت للامويين فرصتان ليسبغوا على الحكم صبغة مؤسسية ، ويضفوا على الدولة مفهوماً قومياً ، غير انهم فشلوا في هذا وذاك ، اما بسبب النسيج المتنافر الذي تكون منه المجتمع الأندلسي ، او بسبب تغلغل الروح القبلية في اعماق زعمائهم ، مما اعماهم عن التفكير بارساء قواعد البقاء على صخرة أشد صلابة من صخرة الوراثة .

واستمر الحكم الاموي بعد ذلك مدة ربع قرن ، كان انجازه الوحيد تزايد الفتن والنعرات ، وسقوط العديد من الرؤوس ، وصياغة عدة القاب خلافية ، بين مستعين بالله ومستظهر بالله ومستكف بالله ومعتد بالله الى آخر ذلك من القاب ، الى ان ضاق صدر الوزير ابي الحزم بن جهور ، ونفد صبره مما جره ذلك على البلاد من ويلات ، فانقض على بني امية . . . «ومشى البريد في الاسواق والارباض بأن لا يتبقى أحد في قرطبة من بني امية ، ولا يكنفهم احد » . فدفن الخلافة مع هذه الرؤوس في حفرة عميقة ، وغطاها بحجر ثقيل ، نقش عليه تاريخ انتهاء الخلافة عام 1031/422 ، الذي يمكن اعتباره تاريخ بداية الغروب الطويل الذي بدأ الوجود الاسلامي يسير فيه ، الغروب الطويل الذي بدأ الوجود الاسلامي يسير فيه ، قبل ان تنسدل عليه الستارة ، ويصبح واحداً من الحقب التاريخ .

#### اسماء الخلفاء

1 ـ عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله)، ( 300/ 912 - 350/ 961) أصبح خليفة عام ( 316/ 929).

2 - الحكم الثاني (المستنصر بالله)،
 ( 350 / 961 - 966 / 976).
 3 - هشام الثاني (المؤيد بالله)

.(1013 /403 - 976 /366)

اسهاء الحُجَّاب: (الدولة العامرية)

1 ـ محمــد بن أبــي عامــر، الحاجــب المنصــور ـ ( 366/ 976 - 933/ 2001).

> 2 ـ عبد الله بن محمد بن أبي عامر، المظفر ـ ر ( 393 / 399 ـ 1002 / 1009).

3 ـ عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر (شنجول) ـ ( 399/ 1009- 399/ 1009).

| سندول بياني لعصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المراق    | pl./11 54,           |                      | 1.1        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|------------------------------|
| مشام بن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن الناصر. أطيح في ثورة بقيادة أبي الحزم بن جهور وبللك انتهت الحلافة.  حمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن الناصر (المستكفي).  عبد الرحمن بن هشام (شقيق المهدي) (المستظهر بالله).  القاسم بن حمود (المأمون).  علي بن حمود (المأمون).  علي بن حمود (الناصر).  سليمان بن الحكم بن سليمان ابن عبد الرحمن الناصر (المستمين).  الخليفة هشام المؤيد (ثانية).  الخليفة المهدي محمد بن هشام بن عبد الجيار بن عبد الرحمن الناصر |           |                      |                      |            | 1030<br>1025<br>1020<br>1015 |
| الحاجب عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                      |                      |            | 1015<br>1000                 |
| الدولة العامرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                      | i 11       | 995<br>990                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                      | البربۇ     | 985                          |
| ــ الخليفة هشام المؤيد (١٢ عاماً).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | الفاطميون            | الفاطميون            |            | 980<br>975                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                      | الفاطميون  | 970<br>965                   |
| <ul> <li>الخليفة الحكم المستنصر بالله بن عبدالرحمن الناصر.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :         |                      |                      |            | 960<br>955<br>950            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                      | ,<br> <br> | 945<br>940                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | لأخشيديون            | الأخشيديون           |            | 935                          |
| - عبدالرحمن الناصر (خليفة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      | ·                    |            | 930<br>925                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      | ,                    |            | 920<br>915                   |
| . عبدالرحمن الناصر بن محمد بن عبدالرحمن الأوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                      |            | 910                          |
| (أميراً) ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العباسيون | العباسيون الطولونيون | العباسيون الطولونيون | الادارسة   | 905                          |

#### أهم الأحداث والمنجزات

الخلافة الأموية (قرطبة)

... المخليفة المهدي: ثار على شنجول وقضى على العامريين. تعاقبت الفتن والثورات إلى أن قضى أبو الحزم بن جهور على الحكم الأمري المتأكل, بدأت نهاية الدولة العربية الموحدة واقتسم الحكم في الاندلس ملوك الطوائف.

- الحاجب عبد الملك والحاجب شنجول: مات عبد الملك بعد سبع سنوات من الحكم . استصدر شنجول براءة من الخليفة الرمؤ بتعيينه ولياً العهد الخلافة فخلعه الأمويون.

ـ الحاجب المتصور محمد بن أبي عامر: خلع الوزير المصحفي وسيطر على الخليفة الرمز وأصبح الملك غير المتنوج. قام بغيزوات جهاديـة عظيمة ابنتى مدينة الزاهرة. أضاف جناحاً جديداً إلى الجامع يعادل ثلث مساحته الكلية. شكك الفقهاء بمعتقداته فاحرق، ارضاءً لهم، عدداً كبيراً من الكتب التي تتناول الفلسفة والعلوم التي كانت تزخر بها مكتبة قرطبة الكبرى.

ـ الخليفة الحكم المستنصر بالله: كرس معظم جهوده وحياته للعلم. أنشأ مكتبة قرطبة العظمى، شجع على انتشار العلم والأدب. وأصل توسيع المسجد الجامع بقرطبة. أنشأ الكثير من المدارس بما في ذلك مدارس مجانبة للفقراء.

\_ الخليفة عبد الرحمن الناصر: أعلن نفسه خليفة عام 929. أخضع الثائرين وانقد الحكم المركزي من الانهيار، أنشأ قوة بحرية عظيمة، عمل على توسيع المسجد الجامع بقرطبة وأكمل قبة المحراب أنشأ مدينة الزهراء. شهلئت البلاد في عهده نهضة أدبية علمية عمرانية كبرى لم يشهد التاريخ العربي عضراً زاهراً كمهده.

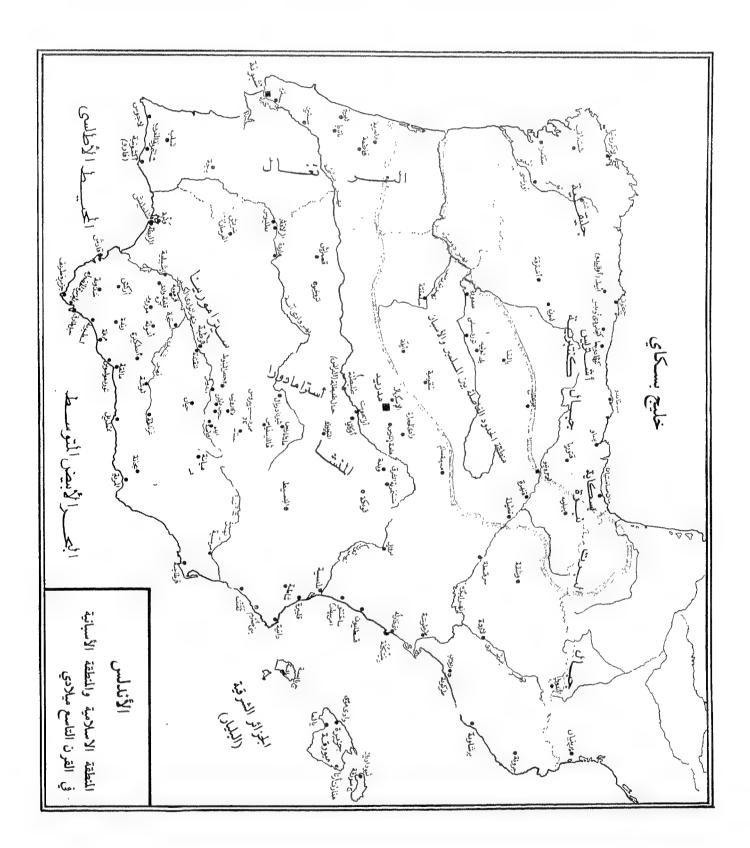

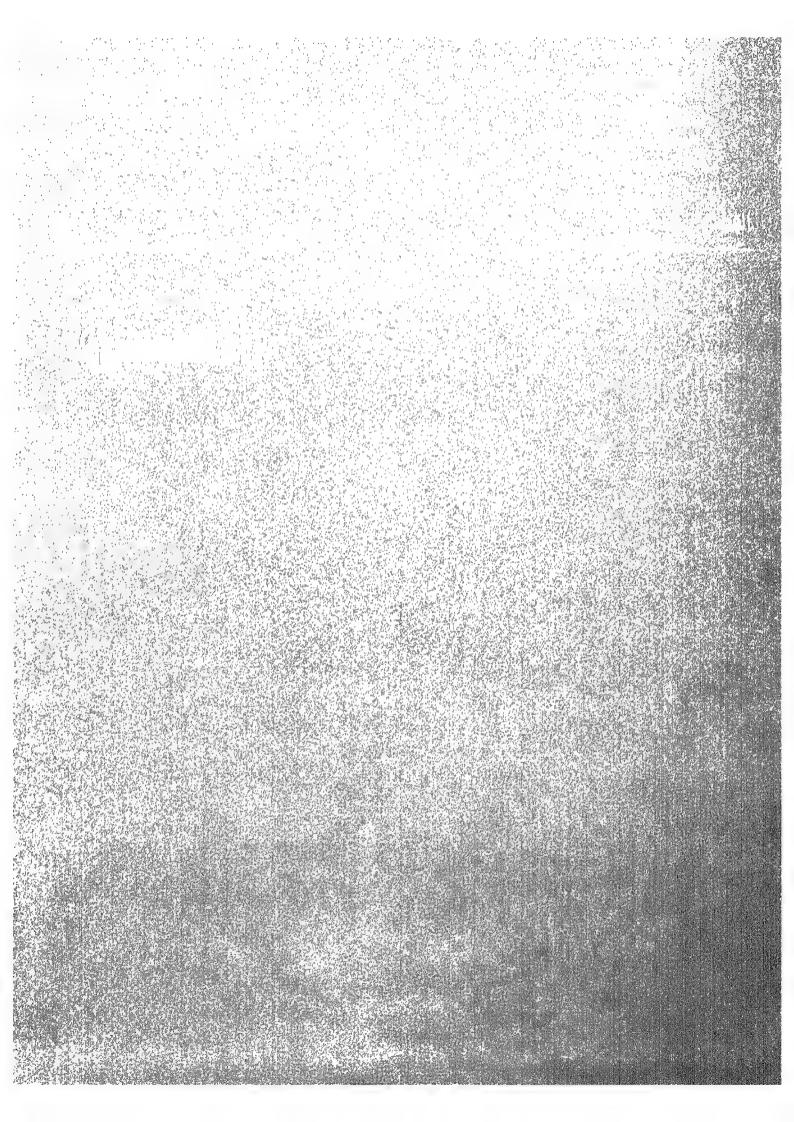

# ملوك الطوائف - دولة المرابطين - دولة الموحدين

ملوك الطوائف: 1009/400 - 1141/536

عندما أمسك الوزير ابو الحزم جهور بزمام الحكم في قرطبة عام 1031/422 ، كان قد مر على الوجود العربي في الأندلس أكثر من ثلاثة قرون . ولو ان الحكم العربي لم يعمد طيلة هذه المدة الى خلق الأساس القومي الذي تتحطم على صخرته جميع مؤامرات التجزئة والتفتيت ، إلا ان بعض السواعد القوية استطاعت ، من آن الى آخر ، لملمة الاطرف المبعشرة ، واحتواء فسيفساء المجتمع المتنافرة ، والإبقاء على الوحدة الشكلية بحد السيف أحياناً ، وبقوة شخصية الحاكم أحياناً أخرى . فطالما ظل الساعد القوى عمسكاً بهذه الرقعة الفسيفسائية، ظلت اجزاؤها في مكانها. ولكنها سرعان ما تتناثر وتختلط وتتبعثر عندما ينحسر ظله او تغيب قبضته . غير ان هذا الساعد كان في كثير من الأحيان بدلًا من ان يعمـل على تثبيت اجزاء الفسيفساء هذه على قاعدة القومية ، واذابة التنافر بين عناصر المجتمع، وشد اجزائها بعضها الى البعض الآخر ، كان يمعن في تكريس تنافره ، وتعميق هوَّته ، وتعظيم تباينه ، انطلاقاً من مبدأ فرق تسد .

وان كان التباين مقتصراً بادىء الأمر على الناحية العددية ، بسبب توافد اعداد كبيرة من بربر المغرب، إما كجنود جاء بهم العرب وجعلوا منهم القوام الرئيسي للجيش ، كما رأينا ، أو كمهاجرين اجتذبتهم بلاد الأندلس الغنية الخصبة ، إلا أن بعض الحكام عمدوا ، تخوفاً من طموح اشراف العرب ومؤامراتهم وتكتلاتهم القبلية ، الى اسناد بعض المراكز الحساسة الى البربر بل والى الصقالبة ، الأمر الذي ادى الى تزايد نقمة العرب عليهم ، وتوسيع الهوة بين هاتين الفئتين الرئيسيتين .

بل ان بعض العرب ، كالامويين ، استعانوا بالبربر ، بعد القضاء على شنجول مشلًا ، ضد العرب الآخرين المناوئين لهم ، فاستغل البربر ذلك في القضاء على جميع

الفئات وتعزيز اتجاهاتهم هم الاستقلالية. ولما انتصر المستعين بالله الأموي على خصومه مثلًا، قسم البلاد بين انصاره من البربر، في حين استولى اعداؤه العامريون على بعض المدن الشرقية.

ولما قام الوزير ابو الحزم جهور بانتفاضته لم يكن باقياً في قبضة الحكم المركزي سوى حاضرته قرطبة وجيان وبياسة . اما ما تبقى من المناطق التي كانت تابعة للحكم المركزي ، فقد استولت عليها مختلف الطوائف ، واقامت فيها ممالك بلغ عددها في وقت من الأوقات نحو عشرين مملكة اتخذ ملوكها القاباً رنانة فحق بهم قول ابن رشيق القيرواني :

« ممــاً يـزهــدني في أرض أنـدلس سمــاع معتضــد فيهـًا ومعتـمــد القــاب مملكـة في غــير مـوضعهــا

كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد

وهكذا اصبح العصر الذي عقب الخلافة يعرف بعصر ملوك الطوائف وأهمها :

> بنــو هــود ( عــرب ) : ســرقســطة ، 1009/400 - 1141/536 .

بنو رزين ( بربر ) : شمنتريــة الشرق ، 1106/497 - 1011/402

بنو حمود (عرب): قرطبة، مالقة، الجنويرة الخضراء، 1016/407 - 1058/450

> بنو عامر ( مؤال عامريون ) : بلنسية ، 1085/478 - 1021/412

> بنو الأفطس (بربر): بطليوس، 1094/487 - 1022/413

> > بنو عباد ( عرب ) : اشبيلية ، 1091/484 - 1023/414

بنو جهور (عرب ) : قرطبة ،

1070/463 - 1031/422

بنوذي النون (بربر): طليطلة، 1035/427 - 1094/487

ولئن شهدت اندلس الاسلام في عصر الطوائف بريقاً

حضارياً يشبه ، في ظاهره ، بريق قرطبة في عهدها الزاهر ، إلا أن الوجه الحضاري هذا اقتصر على صناعة الكلمة أكثر من أي شيء آخر ، فانطلق الادباء والشعراء يتبارون في التقرب الى الحكام ، وقد انفتحت لهم ابواب كثيرة وليس باباً واحداً كأيام الخلافة ، فتنوعت قصائدهم ، عاكسة روح ذلك العصر الذي اتسم بالتشرذم واللامبالاة وحياة الترف والمتعة ، فكثر المديح والهجاء ، وزاد الغزل والفجور، ونشأ فن الاستغاثة والاستنجاد، عندما بدأت تتعرض هذه الممالك القزمة الى اخطار الزحف الاسباني .

منظر لمدينة اشبيلية من منارة الخير الدا .

وباستثناء بعض المبادرات التي قام بها بنو عبد في اشبيلية ، وبنو هود في سرقسطة ، لتشجيع العلماء وفتح ابواب المجالس امامهم ، أسوة بالخلفاء من قبلهم ، فقد كان همهم الأول والأخير الحفاظ على ممالكهم ، مهما كان الثمن ، حتى لو ادى ذلك الى الارتماء تحت اقدام اعدائهم ، وهدر كرامتهم وكبريائهم ، بل ان بعضهم كان يدفع الجزية الى ملوك الاسبان مقابل حمايتهم من اخوانهم في الدين والجنس .

وهكذا تنقلب المفاهيم، ويختلط الحابل بالنابل، فيتحد النصارى، ويتفرق المسلمون، وتفرض الجزية على المسلمين، بعد ان ظلوا يتقاضونها من الاسبان زهاء أربعة قرون، ويتعالى ذليل الأمس، ويموت الشموخ والكبرياء، وتعود سيوف المسلمين الى اغمادها، لا تنسل منها الالتهوي على رقاب اخوة لهم في الدين وفي المصير.

وبينها كان يسبح المقتدر بـالله ، اشهر ملوك بني هـود بحمد الله على نعمائه قائلًا :

قصر السرور ومجلس الفهب بكما بلغت نهاية الارب لولم يحز ملكي خلافكما كمانت لديّ كفاية الطلب

كان الفونسوالسنادس ملك قشتالة قد بلغ في احدى حملاته جزيرة طريف في اقصى جنوب الأندلس ، اول موطىء لقدم عربية ، ودخل البحر على صهوة جواده قائلاً « هذا آخر بلاد الأندلس قد وطئته ، وهنا يجب ان تنتهي عنودي » .



عقد من عقود قصر مالقة في القصبة .

ولئن ألهبت كلمات الفونسو هذه الحماسة في نفوس نصارى الاسبان ، وزادت من تكاتفهم ووحدتهم وتصميمهم ، إلا انها لم توقظ في قلوب ملوك الطوائف أي شعور بالتضامن ، او أي احساس بأن خلاصهم انما هو في وحدتهم وفي التخلي عن انانيتهم ومطامعهم الشخصية . وجل ما فعلوه ان هرعوا الى كبيرهم المعتمد بن عباد ،

ملك اشبيلية في مؤتمر «قمة » للتذاكر لا للاتحاد . فلما اشار بيده جنوباً تجاه المغرب ، حيث المرابطون ، استعاذوا بالله قائلين « السيفان لا يجتمعان في غمد واحد » وكان لا بد من ان يجيبهم بنفس بلاغتهم فقال ، « رعي الجمال خير من رعي الخنازير » . ولعل بلاغة التعبير وليس سلامة منطقه ، هي التي اقنعتهم بالاستنجاد بالمرابطين .

#### دولة المرابطين 1101/495 - 1160/555

جاء المرابطون دونما أي تلكؤ ، بقيادة رئيسهم ومؤسس دولتهم يوسف بن تاشفين ، فهزم جيش الفونسو السادس في معركة « الزلاقة » الشهيرة الحاسمة عام 1086/479 ، وعاد ادراجه الى المغرب ، بعد ان ترك جزءاً من جيشه هناك درءاً لأي خطر قد يستجد . أما الملوك فقد عادوا الى رحاب قصورهم ، وكأن شيئاً لم يكن . الم يستنجدوا فأنجدوا ، ونصر الله المؤمنين على أعدائهم ، وفت في عضدهم ، وشتت شملهم ؟

والاسبان الذين لم يستكينوا رغم تشرذمهم وتفرقهم ومنازعاتهم هم الآخرون منذ غزا المسلمون بلادهم قبل اربعة قرون، والذين قدموا في سبيل استعادة بلادهم آلافاً مؤلفة من الارواح، وقارعوا دولة المسلمين حتى عندما كانت في أوج قوتها وعظمتها، واعتادوا الهزائم الواحدة تلو الأخرى، دون ان يدب اليأس في قلوبهم، لن تفت هزيمة اخرى في عضدهم، خاصة وان اعداءهم بلغوا من الفرقة والانحطاط ما لم يبلغوه من قبل. فتوالت تحرشاتهم بالدويلات العربية، ينهشونها قطعة قطعة.

وجاءت صرخات المسلمين هذه المرة ، ليس من الملوك بل من العامة والاعيان والفقهاء . . . اخذوا يصرخون بكل ما تصل اليه قرائحهم من روائع قصائد الاستنجاد والاستخائة ، بما جعل المؤرخين للأدب الأندلسي يفردون لها باباً خاصاً اسموه « فن الاستنجاد والاستغاثة » .

لبى يوسف بن تاشفين مرة اخرى نداءات الاستغاثة عام 1090/483 ، أي بعد أربع سنوات من حملته الأولى ، فهزم اعداء المسلمين مرة أخرى ، لكنه خلع هذه المرة ، معظم ملوك الطوائف ، بعد ان رأى ما رآه من تخاذلهم ، بل وتواطؤ بعضهم مع العدو . وخلال ما يزيد قليلاً عن عشر سنوات ، ضم يوسف الأندلس الى دولته ، وقد تمت عشر سنوات ، ضم يوسف الأندلس الى دولته ، وقد تمت سيطرته على معظمها ، فأصبحت جزءاً من دولة المرابطين عام 1101/495 وعاصمتها مراكش .

ولما اراد يوسف بن تاشفين تثبيت سيطرته على الأندلس ، وأخذ بيعة اهلها ، جمع الفقهاء لهذا الغرض ، إلا انهم طالبوه باستصدار ولاية رسمية من الخليفة العباسي المستظهر بالله ، قبل ان تجب طاعته على الكافة ، فأرسل الى الخليفة رسولًا ومعه هدية كبيرة يطلب اليه ان يقلده ولاية البلاد . فكان له ما أراد ، ولقب بأمير المسلمين .

ولا بد ، قبل متابعة تطور أوضاع الاندلس في ظل حكم المرابطين ، من القاء نظرة سريعة على تاريخ هذه الدولة ، لنعي اثر نشأتها على تطور علاقتها بالاندلس .

لقد كانت نشأة دولة المرابطين وليدة صدفة . ذلك ان احد زعهاء قبائل صهناجة البربرية ، التي كانت تسكن ما يعرف الآن بموريتانيا وهو يحيى الكدالي ، اراد لافراد قبيلته ان يلموا بالاسلام الماماً سليماً ، فجاء بفقيه اسمه عبدالله الغزولي يرشد الناس الى تعاليم الدين الحنيف .

غير ان افراد هذه القبيلة الذين كانوا يعيشون كيفا اتفق ، لا يخضعون لقانون ولا ينظم حياتهم عرف ولا يعرفون من الاسلام غير اسمه ، لم يستطيعوا الانضباط ، ولم يتحملوا القيود التي اراد من خلالها ان ينظم حياتهم في اطار تعاليم الاسلام ، فانفضوا عنه ، سوى قلة منهم ، تبعته الى رباط قصي في الصحراء، حيث أخذ يعلمهم ويعدهم الى الخروج ونشر تعاليم الدين .

ولم يمض أكثر من عشرين عاماً ، حتى استطاع هذا الفقيه ان يربي نَشْا قوياً بايانه . ظل يرعاه ويزيد من عدد افراده ، الى ان بلغ من الضخامة والقوة ما دفعه الى التفكير بالاستفادة من ذلك في نشر تعاليمه التي تقوم على العلم والدين وحياة التقشف والزهد واصلاح الفساد وتطبيق الشريعة الاسلامية ، فأعلن الجهاد ، وخرج مع جماعته التي اصبحت تعرف « بالمرابطين » ، نسبة للرباط الذي اقاموا فيه ، او بالملثمين لأنهم كانوا يضعون اللشام على وجوههم . وما لبث الغزولي ان استشهد في تصادم مع السلطة لتؤول الزعامة الى اللمتوني الذي تخلى عنها لابن عمه يوسف بن تاشفين . وما لبث هذا ان هب الى توحيد

المغرب ، الى أن دخلت في طاعته الرقعة الممتدة من المغرب الى السودان ونهر النيجر .

ولقد رأينا فيها تقدم كيف ساقته الأقدار الى الأندلس ، التي ما فتىء ان ضمها الى دولته الضخمة ، وأنشأ لها عاصمة جديدة اسماها مراكش .

ومات يوسف بن تاشفين عام 1106/500 وقد بلغت دولته ذروة مجدها ، فورث الحكم فيها ابنه علي بن يوسف ، الذي ادى به تدينه الشديد ، وانصرافه الى التعمق في الفقه ، الى اغفال شؤون الحكم ، عما ادى الى اختلاله ، والى تضعضع قوته العسكرية ، ثم الى انهيار بعض المواقع الاسلامية في قشتالة واراغون والبرتغال وغيرها ، وبالتالي الى سقوط دولة المرابطين في المغرب على يد الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي خليفة المهدي بن تومرت عام 1145/540 .

ولم يأفل نجم دولة المرابطين دون ان تترك بصماتها على التراث العلمي والادبي في الأندلس. فقد انفتح عهد المرابطين على الادب والشعر والعلم، واستقطب اصحاب الفنون والعلوم من الأندلس، ورعاهم. وأغدق عليهم. وكان لتوحيد الأندلس والمغرب في دولة واحدة مترامية الاطراف اثره النفسي العظيم على سكان هذين القطرين، اللذين اصبحا بلدا واحدا، يعطي كل منها الى الآخر ما هو بحاجة اليه. فكان المغرب يوفر للاندلس الحماية، وكان الأندلس يغدق على المغرب المعرفة والثقافة والفكر، الامر الذي ادى الى تعزيز النهضة العلمية والأدبية والفكرية في المغرب، والى ازدهار الحياة الاجتماعية فيها وتكامل سكان البلدين واذابة التناقضات السياسية بينها.

ولم يبخل المغرب في رعايته لارباب العلم والأدب. فشمل عدداً من اعظم العلماء والمفكرين والأدباء برعايته ومنهم الطبيب ابو العلاء بن زهر ، وابنه الطبيب ابن زهر الاشبيلي ، والفيلسوف الكبير ابو بكر بن باجه ، الذي كنان عالماً بالبطب والموسيقي والأدب ، والفيلسوفان الشهيران أبو الوليد بن رشد ، وابو بكر بن طفيل ، وغيرهم كثير .

#### دولة الموحدين 1151/546 - 1268/667

لم يكن هناك كبير فرق بين الأساس الذي قامت عليه دولة الموحدين والأساس الذي قامت عليه دولة المرابطين قبلها ، فكلتا الدولتين ترجع في أصلها الى قبائل بربرية ،قادها الى الحكم رجل لم يكن راضيا عن الحياة الدينية التي يعيشها قومه ، فقام يبشر بالاصلاح ، وبلغت دعوته من القوة ما جعلها تقوى على المدولة وتودي بها .

وبدأت دعوة الموحدين على يد رجل من قبائل المصامدة في المغرب اسمه محمد بن تومرت ، ينتسب الى آل البيت ، وقامت دعوته على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أساس التوحيد على طريقة الأشاعرة وهي تأويل المتشابه من آيات القرآن وحديث الرسول ، ومن هنا عرف اتباعه بالموحدين .

وكان محمد بن تـومرت قـد التقى ببعض الأئمـة في المشرق ومنهم الغزالي ، وعاد الى المغرب ، وقد تزود بآراء وأفكار بدأ يبشر بها وينشرها فلاقت رواجاً ، لما عرف عنه من فصاحة وقوة حجة وورع وغيرة متناهية على الدين .

وكان محمد بن تومرت متزمتاً في نهيه عن المنكر الى حد استفزاز مشاعر الناس العاديين والحكام على حد سواء ، وقد مارس هذا التزمت في كل بلد مر به في رحلته الى المشرق ، واثناء عودته الى المغرب . فكان لا يرى خراً إلا سكبه ، ولا آلة طرب الا حطمها ، ولا ماجناً إلا أغلظ اليه في القول ووجه اليه الاهانة ، حتى الحكام لم ينجوا من لسع لسانه .

غير أن ما كان يشفع له امام الحكام والمحكومين ، ما كان يتسم به من تقوى وصلاح واستقامة . وكان الذي يشد الكثير من الناس اليه ، مقارعته للحكام الفاسقين المنحرفين الغافلين عن تعاليم الاسلام ، التي تقول بالتقوى وبمراعاة مصالح المسلمين .

ولما بدأ الحكام يضيقون به ذرعا ، ويستعدون للانقضاض عليه ، ابتعد بنفسه وبأتباعه عنهم ، والتجأ الى قبيلته ، حيث بدأ يكرس جهده في تعليم جماعته واعدادهم للدعوة .



منارة الخيرالدا باشبيلية .

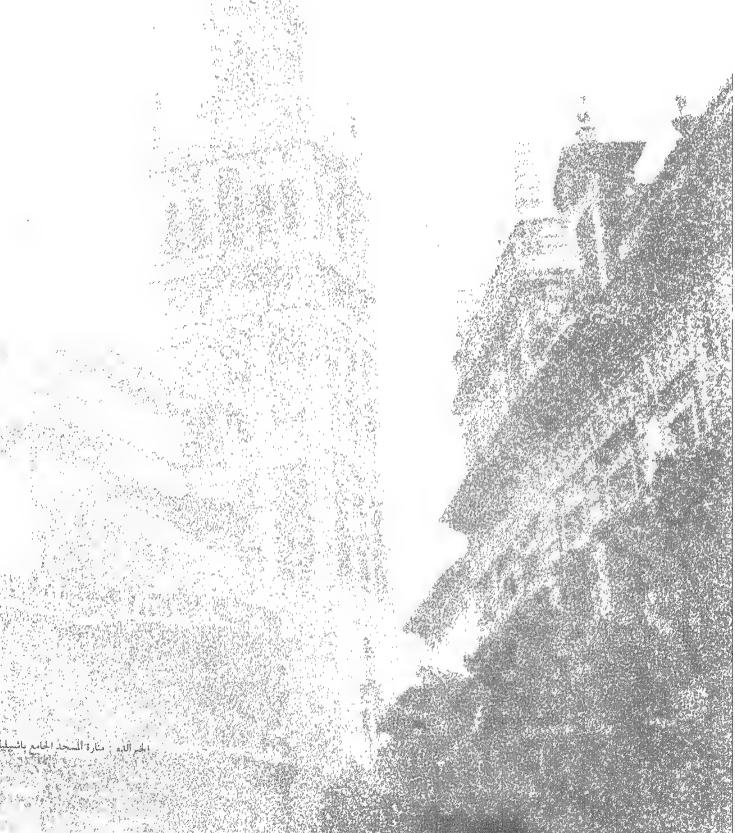



فناء العذارى بقصر اشبيلية.

وبدأت تعاليم ابن تـومرت تنتشر ، ليس في قبيلتـه فحسب ، ولكن في قبائل عديدة اخرى . واخذ الناس يفدون اليه من كل صوب وحدب ، الى حد ان الدولة أخذت تتوجس خيفة من الخطر الكامن وراء حركته ، فجهزت حمة للقضاء عليه فقضي هو عليها عام . 1120/515

وتوالت المعارك بين الموحدين والدولة الى ان مات ابن تومرت عام 1129/524 ، فخلفه احــد اتباعــه وهو عبــد المؤمن بن علي الكومي ، الذي ظل يقارع الدولة حتى قضى عليها وأقام دولة الموحدين عام 1151/546 واتخـذ مراكش عاصمة لها.

وكانت لعبد المؤمن صلة بالأندلس ، ترجع الى عام 1147/542 عندما استقبل وفوداً اندلسية جاءت لتعقد له البيعة وتستنجد به على عدوهم الذي أخذ يبتلع الموقع بعد الآخر ، والمدينة بعد الأخرى بعد انفراط عقد دولة المرابطين.

وكانت أوضاع الأندلس قد تردت الى ان عادت الى ما كانت عليه ابان عصر ملوك الطوائف ، وزاد ضغط الاسبان على المدن الاسلامية ، فتعالت صرحات الاستنجاد والاستغاثة من جديد، إلى أن دخل عبد المؤمن ابن على زعيم الموحدين الأندلس عام 1160/555 ، فاستعاد الكثير مما فقده المسلمون من مواقع ومدن ، وضمها الى ملكه وجعل من اشبيلية حاضرة لدولة الموحدين في الأندلس ، وعين ابنه ابا يعقوب يوسف والياً عليها .

ثم توفي عبد المؤمن وخلفه ابنه ابو يعقوب في الحكم عام 1162/558 ، فكانت له جولات جهادية موفقة ضد العدو ، كما عمل على التشييد والبناء ، الى ان توفى بعد ذلك بنحو عشرين سنة ، فخلفه ابنه ابو يوسف يعقوب المنصور ، الذي دام حكمه خمس عشرة سنة ، بلغت دولة الموحدين خلاله أوج عظمتها وقوتها ، وكانت له مواقف جهادية رائعة توجها بأهم غـزواته ضـد مملكة قشتـالة ، فانتصر على ملكها في معركة «الأرك» عام 1195/590 التي يقال انه كبد فيها العدو مائة الف قتيل بالاضافة الى

عشرات الألوف من الاسرى. ومن أجلّ اعماله الانشائية اكمال جامع اشبيلية واتمام مئذنته التي تعرف الأن بالخيرالدا (La Giralda) .

ولم يخل عصر الموحدين من العطاء الفكري والعلمي والادبي. فقد شجع خلفاء الموحدين علماء الفلسفة والحكمة كأبي بكر بن طفيل وابي الوليد بن رشد الذي لخص كتب ارسطو . كما أنشأ يوسف بن عبد المؤمن مكتبة لا تقل قيمة وثراء عن مكتبة الحَكَم الأموى . واشتهر في عهد الموحدين ابو بكر بن زهر الطبيب الفيلسوف الشهير وكذلك الصوفي ابن عربي الحاتمي وابن سبعين والششتري ، كما احتضن الموحدون أهل الأدب والقلم .

غير ان الاسبان لم يقبلوا جزيمتهم الساحقة في الارك ، وظلوا يستعدون للثأر ، في ظل هدنة تم الاتفاق عليها إثر تلك المعركة . ولم تقتصر هذه الاستعدادات على اعداد الجيوش وتدريبها ، ولكنها اتخذت صفة صليبية واضحة



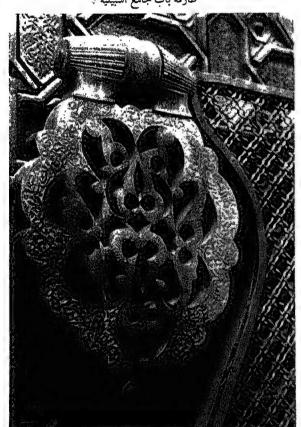



المعالم ، بعد ان اتحد الفونس الثامن (Allonso VIII) مع بطرة الثاني (Pedro II) واستعانا ببقية ملوك الأسبان ، ويجميع ملوك اوروبا النصرانية ، حتى بالبابا المذي امدهم بالمعونات المادية والعنوية .

والتحمت جيوش النصارى بجيش المسلمين عام 1212/600 فيها المسلمون شر مركة « العقاب » ، انهزم فيها المسلمون شر مرية ، ولم نقيم لهم بعدها قائمة في تاريخ وجودهم بالأندلس . وبدأ الانحسار العربي ، واخذت أهم مدنه تساقط نباعاً ، فاستولى فرناندو الثالث ( القديس ) على قرطبة عام 1230/030 ، وسقطت كل من بلنسية وموسية عام /1230/031 ، الى أن بلغت حيوش قشنالة سدينة

اشببلية وحاصرتها لمدة 17 شهرا حتى سقطت عام

12.43/04% وبستوط اشبيلية سقطت دولة الموحدين في الأندلس عام 1268/667 ، بعد أن اضفت على الأندلس ، وخاصة حاضرته اشبيلية ، هالة من الأبهة والعظمة ، تجلت في قوتها الحربية ومكانها السياسية ومآثرها الحضارية ، فاجتذبت وفوداً وسفارات من بلدان اوروبية كان من بينها سفارة أوفدها ملك انجلترا هنري الئاني ، وأخرى اوفدها الملك شنجة السابع ملك نبارة .

وبسقوط اشبيلية ودولة الموحدين في الأندلس بدا الوجود الاسلامي في الأندلس يشهد تحول الاصيل الى الغروب، الطوبل.

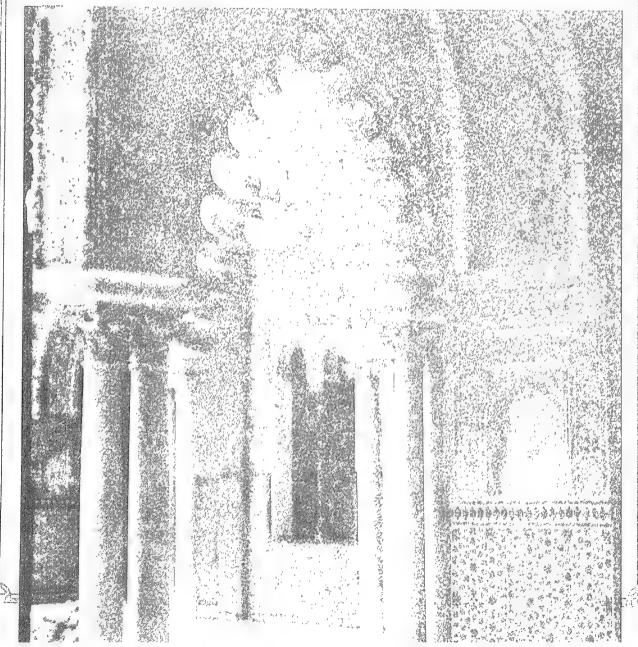

جدول بياني

| المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المعصر الطوائف والمرابطين والموحدين                                                          | اً العراق  | مصر بلاد الشام     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ــ 1269 سقوط دولة الموحدين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |            | الماليك الماليك    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | المغول ا   |                    | 70     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            | ماليك              | 71 60  |
| و المالية الما |                                                                                              |            |                    | ,50    |
| ـ 1224 حمد عبد الواحد خلع وبويع أبو عمد عبدالله (العادل).<br>ـ 1213 ـ أبو يعقوب يوسف (المستنصر بالله).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |            |                    | 40     |
| ـ 1212 معركة العقاب واغيزام المسلمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |            |                    | 30     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            |                    | . 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            |                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموحدون                                                                                     | خوارزم شاه |                    | 10     |
| ـ 1199 ـ أبو عبد الله محمد (الناصر لدين الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            | ļ                  | . 1200 |
| 1184 أبو يوسف يعقرب (المنصور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |                    | 90     |
| ـ 1 IM2 ـ أبو يعقوب يوسف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |            | يوبيون             | 80     |
| ــ 1160 دخول عبد المؤمن بن علي إلى الأندلس وجعل أشبيلية حاضرة لدولة الموحدين في الأندلس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |            |                    | ,70    |
| الموحدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |            | £1.                | 60     |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |            | الأيسوبيون         | 50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            | ,                  | 40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرابطون                                                                                    |            | ,                  | 30     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं नु                                                                                         |            |                    | 20     |
| 11116 وقاة يوسف بن تاشفين واعتلاه ابنه علي بن يوسف عرش السلطنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |            |                    | .      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ३                                                                                          |            |                    | 1100   |
| ــ 11191 عودة يوسف بن تاشفين وضم الأندلس إلى المغرب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 3 3 3                                                                                      |            |                    | 190    |
| - 1180 - المرابطون ينجدون أهل الأندلس وانتصارهم على الاسبان في معركة الزلاقة بقيادة يوسم بن تأشفين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              | 1          |                    | 80     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنو ذي النو (اشييلية).<br>بنو مباد (اشييلية).<br>بنو الأفطس (يطليوس).<br>ين (شمتترية الشرق). |            |                    | 70     |
| المرابطون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | السلاجقة   |                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللة).<br>النسية).<br>النسية).<br>ف).                                                        |            |                    | 60     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            |                    | 50     |
| ·<br>'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |            |                    | 40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهور (قرطبة).<br>م).<br>أين هود (قرطبة القذالجزيرة المضراء).                                 |            |                    | 30     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133                                                                                          |            |                    | 20     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 4, 1 1     | المبيون المضاطميون | 10 الف |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | العباسيون  | المتحدد المتحدد    | 1000   |



- ا ـ بنو هود ـ سرقسطة .
- 2 بنو رزين ـ شمنترية الشرق
  - 3 ـ بنو حمود ـ قرطبة.
  - 4 ـ بنو عامر ـ بلنسية .
  - 5 بئو الأفطس بطليوس .
    - 6 بنو عباد أشبيلية .
    - 7 ـ بنو جهور ـ قرطبة
  - 8 بنو ذي النون ـ طليطلة ،

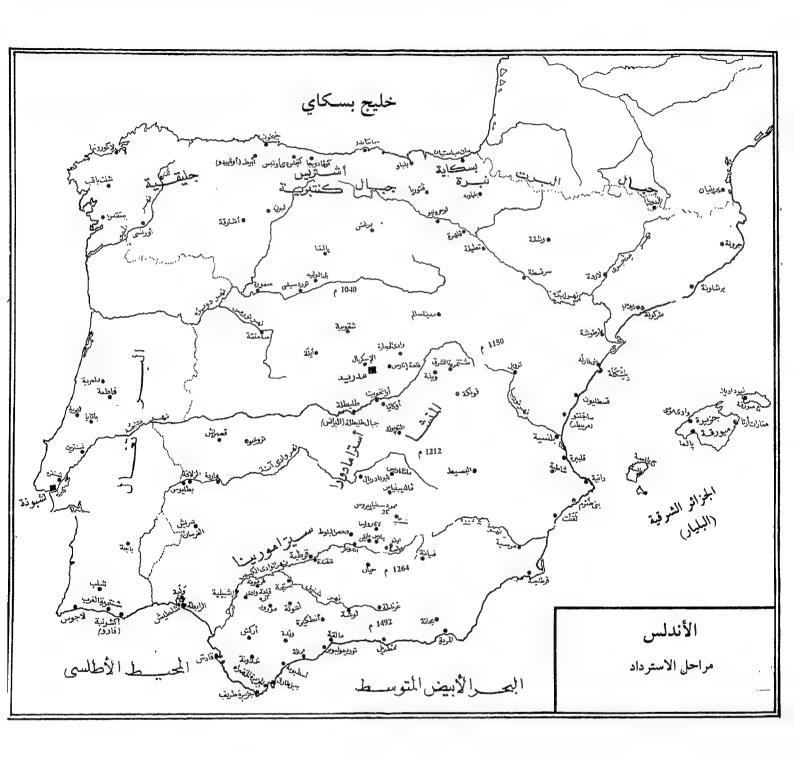

«الغروب»

# دولة بني الأهمر: الاندلس الصغرى

اذا حل الغروب اثر يوم شاحب ، جاء باهتاً ، غير لافت للنظر . واذا حل اثر يوم تعاقبت فيه ومضات مشرقة وزخات عاصفة ، استمد من هذا التعاقب دراميته ، واستلهم منه مزاجيته ، وتشرب من تعاقب الوانه ذهب شمسه ولجين غيومه ، فتعانقا في لوحة الهية فريدة ، تبعث في النفس خليطاً من الرهبة والخشوع ، وتترك ، في معظم الاحيان ، لمسة من الكآبة والحزن ، تظل قابعة في أعماق النفس ، الى ان يحل الظلام ، وتنطوي صفحة أخرى من صفحات العمر ، لتبدأ صفحة جديدة مع انبلاج صبح اليوم التالي .

ولئن كانت اشراقة الوجود العربي في الأندلس خاطفة فإن غروبه كان طويلاً ، طويلاً جداً ، وكان غريباً ، غريباً حتى الموجع ، اختلطت فيه ازهى الألوان وأقتمها ، وتصارعت فيه بسمات الشمس الذهبية الدافئة ، مع دموع السحب القاتمة الكئيبة ، وحارت الطبيعة فيه بين الرضا والغضب ، فهي تفتر مرة عن قوس قزح ، وتكش

مرة أخرى فترعد وتبرق ، وتهدر وتعصف . . .

ويطول هذا الغروب ، كأن القدر اراد ان يمهل العرب علهم يفيقون قبل ان تغيب آخر خيوط شمسهم المشرقة . . يطول اطول غروب عرفه البشر، ويدوم اكثر من قرنين من الزمن ، شهد العالم اثناءهما دولاً تصعد وممالك تنقرض ، وشهد الأندلس خلاله عشرين ملكاً مسلماً يجلسون على عرش غرناطة ، الاندلس الصغرى ، وينزلون عنه ، وشهد جيوشاً عاتية تتجمع من كل حدب وصوب ، تتهيأ للانقضاض على هذه المملكة الصغيرة الباقية ، والغروب يأبى ان يستسلم لظلام الليل الدامس .

كان أطول غروب عرفه التاريخ . وكان اروع غروب عرفته الأندلس . وكان أقسى غروب عرفه العرب .

كان الحكم العربي في الأندلس قد انحسر وتقلص ، واقتصر على منطقة غرناطة ، التي جعل منها محمد بن يوسف بن نصر ، المعروف بابن الأحمر ، حاضرة لدولته التي كانت تضم بسطة ووادي آش وشريش ومالقة وجيان ، والمرية .

بهو الأسود بقصر الحمراء





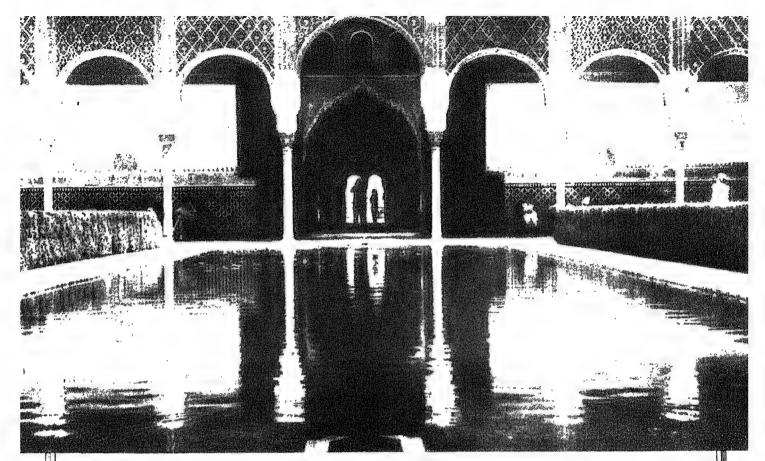

فناء الريحان او البركة بقصر الحمراء بغرناطة .

وكان معظم المسلمين الذين اقاموا في بلاد الأندلس نحواً من ستة قرون قد رحلوا عنها الى المغرب وغيره ، اما قسراً أو خوفاً من انتقام . وبقي عدد ابى النزوح ، وفضل البقاء في الأندلس ، إما تعلقاً بترابه الذي تغدق بدماء اجداده ، وبصروحه الحضارية التي عاصرها وشارك في اعلائها حجراً فوق حجر ، او استسلاماً لمشيئة القدر وخوفاً من المجهول .

وقد تعلقت آمال هؤلاء الذين اصبحوا يعرفون بالمدجنين (Los Mudejares) ، بملوك غرناطة الذين توسموا فيهم الخير لخلاص المسلمين من محنتهم ، وانبلاج صبح جديد يعيد الى الأندلس مجدها التليد ، فبدأوا يتوافدون على غرناطة ، وبينهم الكثير من أهل الفنون والحرف ، ومن الجنود الأشداء الذين آثروا ان يفتدوا الاسلام بدمائهم ، والجهاد في سبيل استعادة عزة العرب وكرامتهم . فأسهموا بنهضة غرناطة وعظمتها ورصعوها بأجل لآلىء فنهم لتصبح ، حتى يومنا هذا ، واحدة من

اجمل مدن العالم ، وتزهو باعجاز عمراني فني فريد قلما عرف التاريخ له مثيلاً ، تحج اليه ملايين البشر كل سنة ، وتظل فاغرة الأفواه امام عظمته ورشاقة هندسته وروعة نقوشه . وكان لهم باع كبير فيها اتحفت به غرناطة الأدب العربي من روائع القصيد وبدائع النثر ، وما خلفته من مأثر العلم والمعرفة .

كل ذلك في ظل الوان الغروب ـ الغروب الطويل .

ولئن بذل الانسان المسلم ، منذ وطئت اقدامه تراب الأندلس ، من دمائه وعرقه ما لم يبذله في أي مكان من تاريخه الطويل ، فإن هذه البقية التي ظلت متمسكة بتراثها العظيم ، حتى آخر معاقله ، لهي جديرة بالخلود ، لو قدرت لها القيادة الحكيمة المنزهة عن المطامع . ولئن بدأ بنو الأحمر بداية تبشر خيراً ، وبرز منهم من الأبطال من تحلى بالرجولة والأنفة والكبرياء ، إلا ان نفوس الكثيرين ضعفت امام بريق السلطان وجاذبية الكرسي ، وتغلبت

الشهوات على الايمان ، ورجحت مصلحة الحاكم على مصلحة المحكوم ، وبدأ النّخر يدب في جسم هذه المملكة الباقية .

وفي هذا لم يختلف عهد غرناطة عن غيره من العهود . ذلك ان القبلية والعصبية والانفرادية ظلت المعادلة الموحيدة التي يقوم عليها المجتمع وهي التي تتحكم بتفاعلاته ، فالفتن والمؤامرات والمناحرات ظلت تتوالى طيلة القرنين ونصف القرن التي ظل الغروب الطويل مخياً فيها على الأندلس الصغرى .

أما كيف ظلت هذه المملكة الصغيرة ممسكة بأهداب الغروب ، تؤجل انسدال ستارة الليل الدامس لأكثر من قرنين من الزمن ، فهذا ما يعجب له كل دارس لتاريخ العرب في الأندلس . ذلك ان بقية اجزاء الأندلس كانت قد انهارت خلال فترة قصيرة نسبياً ابان عهد الموحدين .

وكانت معنويات الاسبانقد بلغت من الاترفاع ما لم تبلغه منذ الفتح الاسلامي ، وأصبح لهم في حربهم حلفاء وفدوا لنجدتهم من جميع انحاء اوروبا ، وأعلنوا على المسلمين حرباً صليبية استهدفت اقتلاع جذور الاسلام من شبه الجزيرة الايبرية . كل هذا والحصن الباقي من الحكم العربي ينزف من التطاحن والفتن ، في رقعة ضئيلة تفتقر الى ابسط قواعد الاستقرار والمنعة .

ومن غير المنطقي ، كما يحاول البعض تفسير هـذه

الظاهرة العجيبة ، ارجاع بقاء هذه المملكة الصغيرة ، في مثل هذه الظروف ، ولهذه المدة الطويلة ، الى صمود العرب فحسب . صحيح ان الانسان العربي استبسل ، كما لم يستبسل احد ، في الدفاع عن أخر معاقله ، وبذل في سبيل ذلك الكثير من الدماء الزكية ، غير أن هذا لم يكن يكفي وحده لوقف انسدال الستارة على الوجود العربي في مثل تلك الظروف لولا بعض العوامل الأخرى .

فموقع غرناطة المنيع كان واحداً من هذه العوامل التي ساعدت العرب في صمودهم . كيا ان النجدات التي كانت تتوالى على المسلمين من اخوانهم في المغرب كانت عاملاً مهياً آخر . غير ان عاملاً آخر كانت له اهمية رئيسية وهو ان الاسبان ظلوا ، لمدة طويلة ، يتهيبون خوض حرب حاسمة مع المسلمين الذين لم يكونوا على استعداد للتفريط بآخر معاقلهم مها كلفهم الأمر . فضلاً عن انهم رأوا ، على ما يبدو ، ان الصراع المتأجج بين المتنازعين على الحكم من العرب ، كفيل بأن يقوض ذلك الوجود دون ان يتكبدوا هم مشقة ذلك . وكان لسان حالهم يقول : فلتأكل النار بعضها بعضاً ، أما نحن فلنتظر .

ولقد قسا كثير من المؤرخين والكتّاب على بني الأحمر لتسليمهم آخر معاقل المسلمين الى الاسبان ، واتهموهم بالتخاذل والجبن والتواطؤ . ولربما كان في ذلك الكثير من التجني على عهد وقف امام أضخم تحالف عسكري عرفته



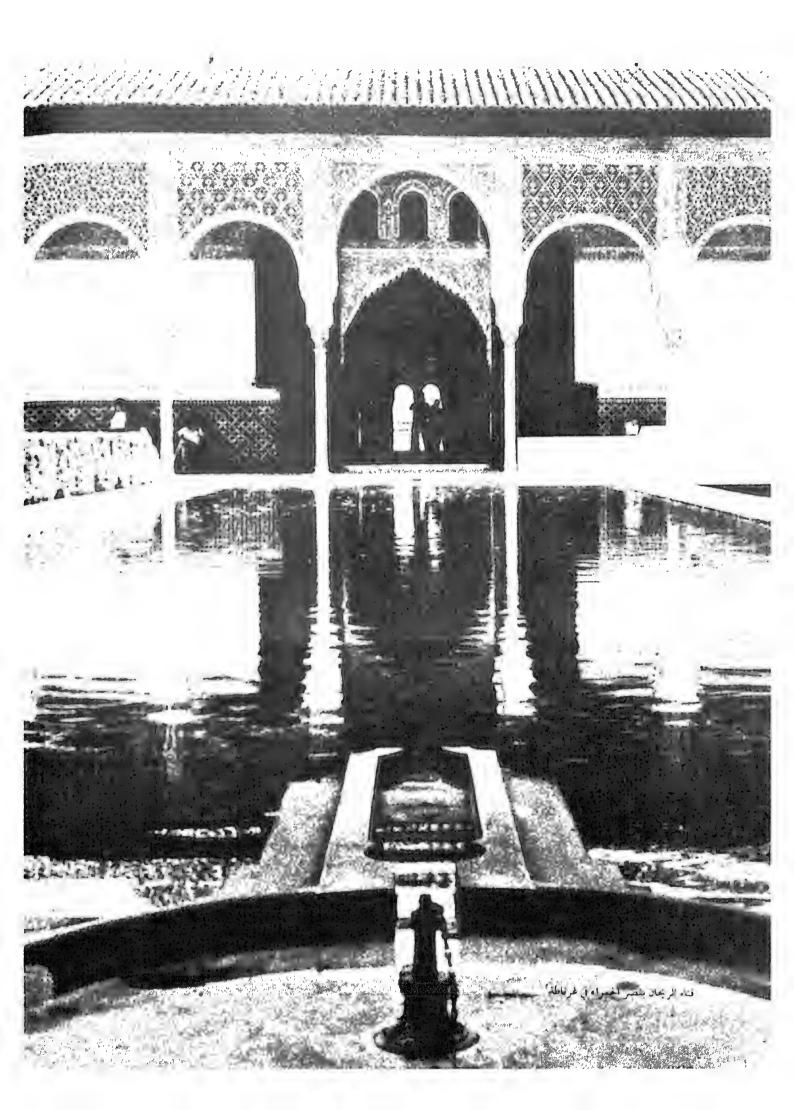

تلك الحقبة من تاريخ البشر. فقد ظل صامداً أمام هجماته الشرسة مدة قرنين ونصف القرن من الزمن، في حين انهارت دول وممالك اندلسية غيرها قبل ذلك خلال وسمة قصبرة من الوفت نسبياً، كها أن التخاذل واللامبالاة والسواطؤ لم تكن حكراً على بني الأحمر، بل عرفته الدويلات الاسلامية بعد التفتت الذي عاني منه الحكم اثر أفول الخلافة . ولئن انحطت نفوس بعض الحكام او الطامعين في جميع عهود المسلمين ، إلا أن معظمهم ظلوا على شموخهم وكبريائهم ، وظل الانسان العربي الأندلسي رافع الرأس ، يمنح ولا يمنع ، ويقدم ولا يحجم ، ويبني ولا يهدم .

وفد عرفت مملكة غرناطة رجالًا من هذا الطراز ومن ذاك ، ولا أفضل على ذلك مثالًا من قصة والدوولده ، هما السلطان ابو الحسن على بن سعد ، الذي تبوأ عرش مملكة غرناطة في أواخر عهدها ، وهي على شفير الهاوية . كان جيش فرديناند وايزابيلا على أبواب مملكته . وكان أن

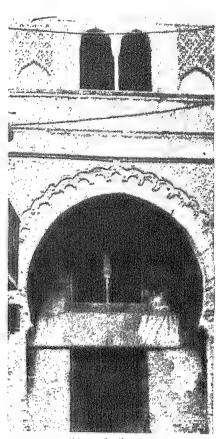

باب الفندق بغر ناطه

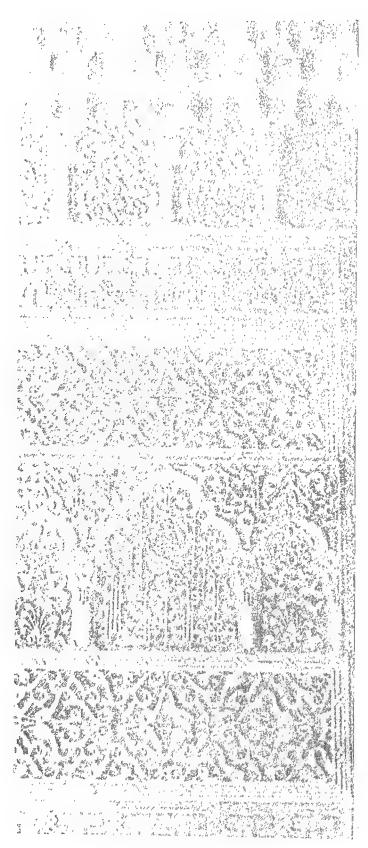

نقوش في جدران قصر الحمراء بغرناطة .



اسوار قصور الحمراء بغرناطة

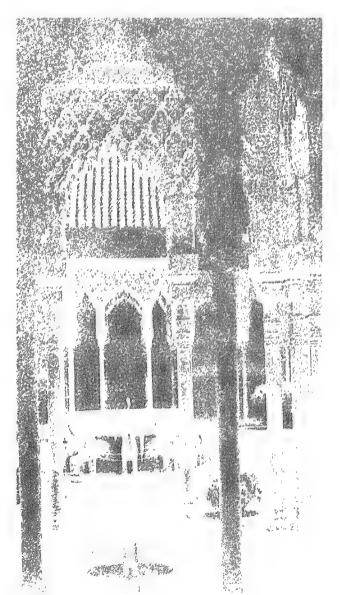

بهو الأسود بنصر الحمراء في غرناطة

وضراغهم سكنت عريس رياسة تسركت خريس الماء فبه زئيسرا فكافها غشى النفضار جسومها واذاب في المواهها المبلورا أسد كان سكونها متحرك

طلب السلطان ابو حسن اليها مهادنته فقبلا ، شريطة ان يعترف بسيادة ملك قشتالة ، فرفض ، فبعثا اليه يطالبانه بدفع الجزية والخضوع لها ، فقال لمبعوثي الملكين « اذهبوا واخبروا من ارسلكم ان الملوك الذين كانوا يؤدون الجزية قد ماتوا منذ زمن طويل ، وان دار الضرب في غرناطة عادت لا تضرب ذهباً ولا فضة ، ولا تضرب الا سيوفاً وح اما » .

كُان الاب من هذا الطراز ، وظل على حاله طوال مدة حكمه التي استمرت أكثر من عشرين عاماً ، ظل خلالها صامداً كصخور غرناطة المحيطة بقصره .

أما ابنه ابو عبدالله ، فهو الذي سلم مفاتيح غرناطة آخر حصون الاسلام لنفس الملكين ، فرديناند وايزابيلا . ولا يدخل ابو عبدالله هذا في عداد الطراز الآخر من المخلوقات ، لمجرد انه استسلم وسلم مفاتيح غرناطة الى اعدائه ذليلًا مطأطأ الرأس ، ولكن ايضاً لأن دناءته وطمعه الى الكرسي دفعاه الى خيانة والده واجهاض استبساله ونخوته وشموخه ، تمهيداً للانقضاض على

وتتخضب اركان قصر الحمراء بالدماء ، ويظل العرش يتأرجح بين الاب وابنه ، بينا فرديناند وايزابيلا يتمتعان ، عن كثب ، بلون هذه الدماء القاني ، الى ان ادركت الشيخوخة الاب فعهد بالملك لأخيه الزغل . وقد بلغ تعطش أبي عبدالله الابن ، الذي عرف بالشقي ، الى السلطة الى درجة انه استغاث بفرديناند وازابيلا ضد

واستمر الصراع بين افراد العائلة العربية الواحدة ، في الموقت الذي كانت فيه جيوش النصارى الأوروبية المتحالفة ، التي كانت حتى الأمس القريب غارقة في متاهات العداوة والصراع ، تزحف على آخر معاقل المسلمين تحت شعار الصليبية . وفي الوقت الذي ظل الزغل عمكاً فيه بقبضة السيف دفاعاً عن آخر معاقل المسلمين ، بعث ابن اخيه ابو عبدالله يهنىء فرديناند وايزابيلا على دخولها مالقة وتحويل مسجدها العظيم الى كنيسة .

ولما دب اليأس في قلب الزغل سلم ما كان بيده من البلاد الى الأعداء . اما ابو عبدالله حليف النصارى فقد تقوقع في قصره ، قصر الحمراء ، بعد أن تبين له ان حلفاءه استغلوا خيانته لإضعاف المسلمين ، وانهم منقضون عليه لا محالة . وبدأ حصار المدينة . وبعث حليف الامس يطالب ابا عبدالله بالاستسلام فقبل ، والتقى بالملكين فرديناند وايزابيلا ، فمد يده الى فرديناند عفاتيح غرناطة ، آخر معاقل الاسلام في الأندلس قائلاً اسبانيا ، خذه المفاتيح هي آخر ما بقي من سلطان العرب في اسبانيا ، خذها فقد أصبح لك ملكنا ومتاعنا واشخاصنا ، كما قضت مشيئة الله تعالى ، فتقبلها بالرأفة التي وعدت بها ، والتي ننتظرها منك » . ثم ادار ظهره وكانت شمس يوم 2 كانون الثاني ـ يناير 1492 تبزغ من الشرق ، وشمس الوجود الاسلامي العربي تغرق في دجى التاريخ ، بعد ذلك الغروب الطويل الطويل .

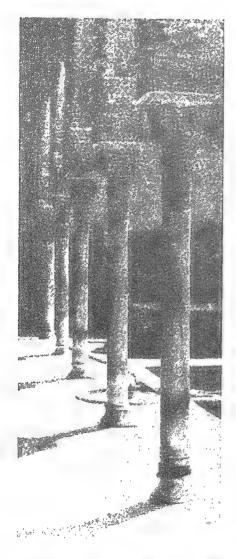

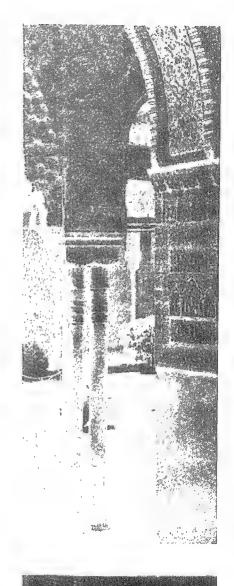





لعبة الأعمدة في بهو الاسود بقصر الحمراء

آخر العهد بالجريرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس بعد عرك من الزمان وضرس فتراها تقول: راية جيش باد بالامس بين اسر وحس ومفاتيحها مقاليد ملك باعها الوارث المضيع ببخس حرج القوم في كتائب صم من حفاظ لموكب الدفن خُرس من حفاظ لموكب الدفن خُرس كيابيان المادم وجموع تحت آبائهم هي العرش امس رب بان لهادم وجموع ليخسن لخسر ليخسن لخسن ليخسن ليخس

| And the second s | : '!                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i.: '11 ,                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | عوم ۸۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1492 سقوط غرباطة.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1487 - 1492 أبو عبد الله (المرة الثانية).<br>(1412 أبر دالة موالة ما يورد أبر ما الدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1483 أبو عبدالله محمد الرعل (عم أبى عبد الله)<br>- 1482 أبو عبدالله (المرة الأولى).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1464 - 1479 اتحاد قشتالة وأرامون 1479 - 1479 اتحاد قشتالة وأرامون                                                     | - يـ 1402 - نو حبت الله (المره الدولي).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1463 أبو الحسن علي س سعد _حام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1469 رواج فرماناس والراميلا                                                                                         | - 1463 سعد بن محمد (المرة الثانية) حلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1462 يوسف الحامس (المرة الثانية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1462 ستوط حل طارق بيد القشناليين .                                                                                  | - 1458 سنعد بن محمد (المرة الأولى) ــ حلع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1446 محمد العاشر الأعرح (المرة الثانية) ـ حلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | - 1.445 يوسف الخامس (المرة الأولى) ـ حلع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1442 عدمد العاشر (الأعرج) (المرة الأولى) ــ حلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | - 1332 أبو عبدالله الايسر (المرة الثالثة) ـ خلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1432 ابو الحجاج يوسف الرابع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1430 أبو عبدالله الأيسر (المرة الثانية) ـ حلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1428 محمد التاسع، أبو عبدالله الصعير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1417 أبو عبدالله محمد الثام (الأيسر) (المرة الأولى) ـ خلع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | . 1408 يوسف النالث (*ثقيق محمد السابع).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1394 عمد السامع (ابن أبي الحجاج).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1391 ابو الحجاج يوسف الثاني (شفيق محمد الحامس).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1362 محمد الحامس (المرة الثانبة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1360 أبو عبدالله محمد السادس ـ خلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1359 اسماعيل الثاتي (شفيق محمد الخامس) ـ خلع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1348 انتشار الوباء الكبير في الاندلس وحوض البحر الأبيض.                                                             | 1. 196-76. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1346 المسار الوقاء العبير في الالعالس وخوص البحر الابيض.<br>- (134) معركة بحريه استخدم العرب فيها المدفعية لأول مرة | - 1354 محمد الخامس بن ابني الحجاج (المرَّة الأولى) ـ خلع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولكنهم حسروا المعركة التي عرفت بمعركة طويف                                                                            | - 13.33 أبو الحجاج يوسف الأول (شقيق أمى عبد الله) ـ اعتيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1333 استعادة جل طارق بمساعدة بني سريل.                                                                              | - 135.5 أبو مسجاج يوضف أدون (مسيق أبي عبد الله) _ الحس .<br>- 1325 أبو عبدالله محمد الرابع (ابن أبي الوليد) _ اغتيل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1219 معركه ضد عرناطة اتسمت منزعة صليبية انتصر فيها المسلمون.                                                        | الوقع المرابع |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1 <u>310</u> سقوط جبل طارق ,                                                                                        | - 1314 أبو الوليد اسماعيل (شديق محمد الأول) ـ اعتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 13(19 نصر (شفيق أبي عبدالله) ـ أرعم على التبارل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | - 1302 أبو عبدالله محمد الثالث ـ خلع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1287 سقوط جزيره منورقة .                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1278 عبر السلطان مرة أخرى فحشي محمد الثاني من مقاصده فتحالف مع ملك قشتالة ضده.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1275 وصول بحدة من السلطان المريني وتشوب معركة كبرى انتصر فيها المسلمون بالقرب من استجة.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1268 سقوط أشبيلية .                                                                                                 | . 1272 محمد الثاني (ابن محمد الأولى).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ـ 1267 سقوط مرسية، توقيع معاهدة بين عممد الأول والفونس العاشر.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| jind je li d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1247 سقوط شاطبة<br>معرف عام ال                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1246 سقوط جيان .<br>1240 - قبط دان آ                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1244 سقوط دانية .<br>- 1237 سقوط بلنسية ومرسيه .                                                                    | محمد ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1236 سقوط قرطبة .<br>- 1236 سقوط قرطبة .                                                                            | - 1238 محمد الأول (ابن يوسف بن الأحمر). (المؤسس).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - الكلمة المسوط جزيرة ميورقة .<br>- (1230 سقوط جزيرة ميورقة .                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 2000 - 2000 -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . J. Samon . 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و د محمود ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ـ 1212 معركة العقاب وانهزام المسلمين.                                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - The state of the |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



#### The fact of the state of

- .(1417 /820 1408 /811)
- 15 ـ أبو عبد الله محمد الثامن (الأيسر) المرة الأولى ـ
   ( 820 / 1417 183/ 1428) .
  - 16 \_ محمد التاسع، أبو عبد الله الصغير ـ ( 143 / 833 1428 ).
    - 17 \_ أبو عبد الله الأيسر (المرة الثانية) ــ ( 833/ 1430 - 835/ 1432).
- 18 \_ أبو الحجاج يوسف الرابع \_835 / 1432 توفي بعد شهرين.
  - 19 ـ أبو عبد الله الأيسر (المرة الثالثة) ـ ( 835/ 1432 - 845/ 1442).
  - 20 \_ محمد العاشر الأعرج (المرة الأولى) خلع.
  - 21 ـ يوسف الخامس (المرة الأولى) لبضعة أشهر وخلع.
    - 22 ـ محمد العاشر الأعرج (المرة الثانية) ـ ( 849/ 1446 - 868/ 1458) (خلع).
    - 23 ـ سعد بن محمد (المرة الأولى) ـ ( 863/ 1458 - /86/ 1462) (خلع).
      - 24 ـ يوسف الحامس (المرة الثانية) ـ 24 ـ 1463 (1463 ).
- 25 ـ سعد بن محمد (المرة الثانية)، خلعه ابنه أبو الحسن علي.
- 26 \_ أبو الحسن علي بن سعد ــ (868 / 1463 887 / 1482) ( 868 / 1463 - 887 / 1482) (خلع).
  - 27 ـ أبو عبد الله محمد الزغل (عـم أبـي عبـد الله) ـ ( 888/ 1463 - 887/ 1487).
    - 29 ـ أبو عبد الله (المرة الثانية) ـ (29 ـ أبو عبد 1487 1487) .

- 1 ـ محمد الأول بن يوسف بن الأحمر ـ 1 ( 635/ 1238 - 671/ 1272).
  - ر عمد الثاني (ابن محمد الأول) ـ (محمد الأول) ـ (محمد الثاني (1302 1302 / 701) .
- 3 أبو عبد الله محمد الثالث (المخلوع) -( 701/ 1309 - 713/ 1309) .
- 4 ـ نصر (شقيق أبي عبد الله) ـ ( 708/ 1309 713/ 1314).
  - 5 أبو الوليد اسماعيل (شقيق محمد الأول) -( 713/ 1314 - 725/ 1325).
  - 6 ـ أبو عبد الله محمد الرابع (ابن أبي الوليد) ـ ( ( 725 / 1325 - 733 / 1333 ) .
  - 7 ـ أبو الحجاج يوسف (الأول) (شقيق أبي عبـد الله) ـ ( 733/ 1333 - 755/ 1354).
    - 8 ـ محمد الخامس بن أبي الحجاج (المرة الأولى) ـ ( 755/ 1354 - 760/ 1359) .
    - 9 \_ إسهاعيل الثاني (شقيق محمد الخامس) \_ ( 760/ 1359 - 761/ 1360).
      - 10 ـ أبو عبد الله محمد السادس ـ 10 ـ أبو عبد الله محمد السادس ـ ( 761 / 793 ) .
      - 11 عمد الخامس (المرة الثنانية) 11 ( 763/ 763 - 1362) .
- 12 \_ أبو الحجاج يوسف الثاني (شقيق محمد الخامس) \_ ( 793/ 1391 - 797/ 1394).
  - 13 ـ عمد السابع (ابن أبي الحجاج) ـ ( 797/ 1394 - 131/ 1408) .
  - 14 يوسف الثالث (شقيق محمد السابع) -

# «الليل الدامس»

### الليل الدامس

وقف ، ابو عبدالله على قمة التل المطل على غرناطة ، يلقي نظرة أخيرة على آخر معاقبل مملكته التي سلم مفاتيحها الى فرديناند وايزابيلا . وكان ينخرط بالبكاء في البقعة التي اصبحت تعرف فيها بعد بـ « آخر حسرات المغربي » ، عندما شدته امه من طرف جبته قائلة :

« ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال »

وتبعها ابو عبدالله يجر اذيال الخيبة والحسرة ، الى ان ابتلعه الوادي الذي يفصل بين حاضرة ملكه البائد ومنفاه في أندرش (Andrax) ، حيث وافق الملكان المنتصران على أن يظل فيه هو وعائلته . ولم يكن ابو عبدالله يعلم انها لن يلبثا ان ينقضا عهدهما هذا له ويأمراه بمغادرة شبه الجزيرة الايبيرية ليذهب الى المغرب ويموت فيها ، وتظل ذريته تعيش هناك على صدقة الاوقاف الاسلامية شحاذين اذلاء .

ولربما لم يتصور ابو عبدالله ، عند التوقيع على معاهدة التسليم مع الملكين فرديناند وايزابيلا ، ما سيكون عليه حال المسلمين بعد استسلامهم وكيف سيكون انتقام الاسبان النصارى منهم ، فهل تصور يا ترى ان ينقض ملكان معاهدة وقعا عليها ومهراها بخاتميهما واقسما بشرفهما الملكي بأن يراعيا شروطها ويعملا على تنفيذ نصوصها كاملة ؟ كانت هذه المعاهدة تتكون من سبعة وستين شرطاً تحدد كيف تكون عليه معاملة الاسبان للمسلمين الباقين في دولة اسبانيا النصرانية ، رأينا ان ندرج أهم ما جاء فيها ، حسبها اورده المقري في نفح الطيب .

«تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال وابقاء الناس في اماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم، ومنها اقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم أحد عليهم الا بشريعتهم، وان تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك، وأن لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا احداً، وان لا يولى على المسلمين إلا مسلم أو يهودي ممن يتولى عليهم .

من قبل سلطانهم قبل، وإن يُفتكُ جميع من أسر في غرناطة من حيث كانوا، وخصوصاً اعياناً نص عليهم، ومن هرب من أساري المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه، والسلطان يدفع ثمنه لمالكه، ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع، ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ما لهم والكراء، وان لا يؤخذ أحد بذنب غيره، وان لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصاري ودينهم، وإن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حتى يظهر حاله ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصاري، فإن أبي الرجوع الى الاسلام تمادي على ما أراد، ولا يعاقب على من قتل نصرانياً أيام الحرب، ولا يؤخذ منه ما سلب من النصاري أيام العداوة، ولا يكلف المسلم بضيافة اجناد النصاري ولا يسفر لجهة من الجهات، ولا يزيدون على المغارم المعتادة، وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة، ولا يطلع نصراني للسور، ولا يتطلع على دور المسلمين، ولا يدخل مسجداً من مساجدهم، ويسير المسلم في بلاد النصاري آمناً في نفسه وماله، ولا يحمل علامة كما يحمل اليهود وأهل الدجن، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه، ومن ضحك منه يعاقب، ويتركون من المغارم سنين معلومة، وان يوافق على كل الشروط صاحب رومه ويضع خط يده . . . » .

لم يدم احترام الاسبان لشروط المعاهدة أكثر من سبع سنوات بدأوا بعدها يسومون العرب والمسلمين وحتى الموالي أبشع صنوف الاضطهاد والتعذيب. وكانت حجتهم في نقض المعاهدة ان المسلمين نقضوها عندما شاروا عام 1500/1499 ضد محاولة الاسبان تعميدهم وتنصيرهم بالقوة.

كان ستار الظلام الحالك قد بدأ ينسدل على اسبانيا النصرانية ، وأخذت تتفجر في نفوس ملوكها ورجال الدين فيها أبشع ما عرفه التاريخ من مشاعر الحقد والتعصب ، وتغلي في قلوبهم شهوة البطش والتعذيب ، وتطفح من اكبادهم العفنة سموم الغدر والخيانة ،

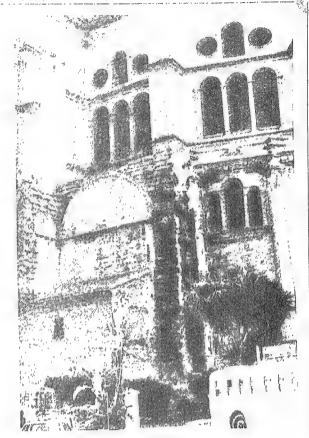

كتدرائية مالقة ويرى قوس الجامع الذي بنيت فوقه .

فيتصرفون ذلك التصوف الذي يندى له جبين الانسانية خزياً وعاراً.

وانجرفت اسبانيا في هذا الطوفان العارم متناسية تعاليم النصرانية السمحة ، تجتث من صميم كيانها ، بأبشع الوسائل ، الأمة التي انارت ظلماتها بمشاعل المعرفة ، وزرعت ترابها بالخيرات ، وغرست في قلوب أهلها روح التعايش والتآخي ، ونشرت في أرجائها بذور التسامح والمحبة ، واقامت في ربوعها صروحاً حضارية ظلت ترسل اشعاعها على العالم قروناً عديدة ، وما تزال هي ذاتها ، حتى يومنا هذا تزهو بها وتفخر على العالم بأسره .

نسيت اسبانيا النصرانية أو تناست كل ذلك في غمرة ذلك الحقد والتعصب الديني الذي غُشَّى قلوب حكامها ورجال الدين فيها . نسيت ، أو تناست ان العرب لم يكرهوا نصرانياً واحداً على اعتناق الاسلام ، بل انهم ،

وهم الفاتحون المنتصرون الأقوباء ، تركوا للمغلوب حرية العبادة ، واقامة الكنائس والمعابد ، وحتى القضاء بين النصارى ظل في ايدي قضاتهم . نسبت اسبانيا كل ذلك عندما اجبر حكامها المسلمين على التنصر كرها ، وأمروا بقطع رؤوس الذين لا يتنصرون من المسلسين رجالا ونساء ونسوخا وأطفالا .

بل ان ذلك كله لم يكن كافياً بالنسبة للراهب بيليدا الذي طالب بقتل العرب المتنصرين وغير المتنصرين لتعذر التأكد من صدق ابمانهم ، بحجة نرك اسرهم لربهم في الحياة الأخرى ، فهو وحده يعلم ما بصدورهم ، فيدخل الجنة من كان ايمانه حقيقياً ، والنار من كان ايمانه مزيفاً . والعجبب في الأمر ان الاكليروس اخذ برأيه هذا ، لولا ان الحكومة خشيت من اشتداد المقاومة ، فامرت بطرد جميع العرب عام 610!

غير أن امر الطرد لم يشف عليل هؤلاء المتعصبين المتعطشين للدماء . فقد ذكر غوستاف لوبون مثلاً ، ان المتعطشين للدماء . المثذنة الوحيدة الباقية في رُندة

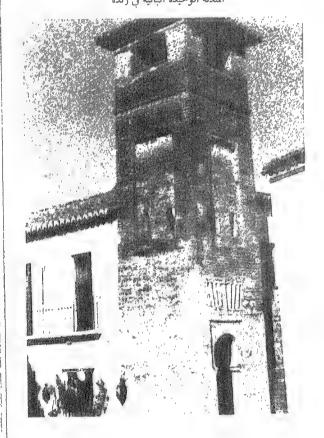

السراهب بيليدا شعر بالارتياح اذ علم أن ثلاثة ارباع المسلمين المطرودين قد قتلوا وهم في طريقهم الى المنفى في شمال أفريقيا ، وكان يتبجح بأنه قتل هو ورجاله مائة الف مهاجر من قافلة واحدة كانت تتألف من مائة وأربعين الف مهاجر وهي في طريقها الى المغرب . ويفدر بعض المؤرخين ، أن عدد المسلمين البذين تم طردهم منذ استسلام غرناطة بلغ نحو ثلاثة ملابين مسلم . ويقول غوستاف لوبون في وصف ذلك « . . . ولا نعد ملحمة سان بارتلمي ازاء تلك المذابح سوى حادث تافه لا يؤبه له ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين » .

ولم تقتصر جرائم محاكم النفتيش على العرب المسلمين وحدهم ، بل انها عمدت الى ابادة النصارى الذين كانت تجد فيهم قدراً من النباهة والتفتح والمعرفة ، فقد حرمت البلاد من ثلاثة ملايين من السكان كانت لهم الامامة الثقافية والصناعية والزراعية والتجارية والعلمية والأدبية ، وكتمت انفاس سكانها من النصارى ، وطمست معالم النهضة العلمية والفكرية التي خلفها العرب المسلمون ، فكانها كانت تخاف من النور ، وتخشى المعرفة ، وترتعد من الثقافة ، لأن في ذلك كله خطراً على هيمنتها وسلطانها ، في غيبة البديل الفكري والحضاري .

ومع رحيل السواعد التي قامت عليها الزراعة والصناعة والتجارة ، والفنون ، وهجرة العقول التي استندت اليها النهضة الفكرية والأدبية والعلمية ، لم يبق لدى الاسبان سوى السواعد التي تعلمت من العرب حمل السيوف . فالاسبان كانوا يحتقرون جميع المهن سوى مهنة الكهنوت والجندية ، وما لبث جيشهم ان أصبح اقوى جيوش اوروبا ، تعظم اسبانيا عندما يعظم وتعظم قيادته ، وتنحط مع انحطاطه وانحطاط قبادنه ، ذلك انه في غياب أي مظهر من مظاهر المدنية والتحضر ، لم يبق في اسبانيا سوى قوتها العسكرية .

ولو استعرض الانسان تاريخ الأمم لما عرف امة انحطت كما انحطت اسبانيا ولا بالسرعة التي انحطت بها

بعد طرد العرب منها . فقد أغلقت ابواب مصانعها وجفت بساتينها وتقلصت مدنها الزاهرة لتصبح مجرد قرى خيمت عليها وحشة المقابر . فأصبحت قرطبة ذات نصف المليون نسمة عبارة عن قرية صغيرة عمها الخراب ، لم يبلغ عدد سكانها ، حتى اليوم ، نصف ما كان عليه عندما كانت حاضرة الدولة العربية ، وكذا مدريد وطليطلة واشبيلية وغرناطة حيث توفقت فيها جميعها الصناعة الحرفية ، وظلت هكذا حتى القرن الثامي عشر ، عندما اضطرت اسبانيا الى جلب عمال من الخارج للقيام الأعمال الصناعية الضرورية .

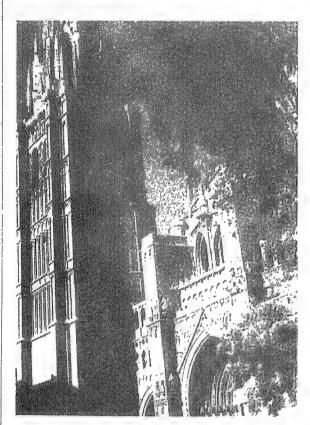

كتدرائية طليطلة اقيمت مكان الجامع عام ١٤٩٣ .

ولا شك في ان محاكم التفتيش نجحت في تحقيق اغراضها ، ذلك ان سكان اسبانيا عادوا لا يقرأون غير كتب العبادة ، ولا يعرفون عملاً غير العمل الديني او العسكري ، بعد ان قضت على كل من توسمت فيه قليلاً من ذكاء أو قدراً من معرفة ، فأصبح أهلها ، كما قال

المؤرخون ، سكاناً وليس رجالاً ، وأصبحت هذه البلاد التي شعت بعلومها على العالم ابان عهد العرب ، تخلو من التي شعت بعلومها على العالم ابان عهد العرب ، تخلو من ايمة مدرسة للعلوم ، بل كما يقول الكاتب الاسباني كنبومانسي : لم يكن في اسبانيا كلها حتى عام 1776 كيميائي واحد يستطيع صنع ابسط التراكيب الكيميائية ، ولا من يستطيع بناء قارب شراعي ، ولم يسمع اطباء اسبانيا شيئاً عن الدورة الدموية الا بعد اكتشافها بقرن ونصف من الزمن . بل يقال ان سكان مدريد اقترحوا في عام 1760 ازالة الأقذار التي كانت تملأ شوارع البلد وتفوح منها الروائح الكريهة ، فرد عليهم المسؤولون بأن اباءهم العقلاء كانوا يعرفون ما يصنعون ، وان عليهم أن يعيشوا مثلهم ، ذلك ان ازالة هذه الأقذار قد تؤدي الى عواقب لا يكن التنبؤ بها .

وظل هذا حال اسبانيا لعدة قرون ، بلغت فيها قوتها العسكرية ما جعلها أقوى امة في أوروبا ، فامتدت اجنحتها عبر اوروبا وعبر المحيط الى العالم الجديد، دون ان تضيء شمعة حضارية واحدة ، لا في أراضيها، ولا في أي

طرف من أطراف امبراطوريتها الشاسعة . فأنَّ لها ان تفعل ذلك ، وأعين سكانها ظلت معصوبة عن المسيرة الحضارية التي شيد العرب صروحها في أراضيهم ، والتي أخذ بها العالم المتحضر آنئذ ، في الوقت الذي عمدوا هم الى طمس معالمها وتدمير آشارها بل والى ازالتها من ذاكرتهم .

ولا عجب ان احصاء اجري في اواخر القرن التاسع عشر اظهر أن ثلاثة ارباع سكان اسبانيا ، أي 12 مليون شخص من مجموع سكانها الذي بلغ 16,620,000 نسمة كانوا اميين لا يقرءون ولا يكتبون . ولا عجب ، يمّا جاء على لسان لوقا ملاده في مجلة الجمعية الجغرافية بمدريد عام 1882 ، ان 45 في المائة من الأراضي الزراعية لم تعد صالحة للزراعة ، بالرغم من أنها كانت تزخر بالخيرات ايام العرب ، وانه برغم جميع الجهود ، لم تقم فيها صناعة ، وهي تضطر الى الاستعانة بالاجانب للقيام بأبسط انواع العمل ، وللاضطلاع بجميع الأعمال المتصلة بالعلوم والصناعة .



وقد كتب في اواسط القرن التاسع عشر المؤرخ الانكليزي « بكل »في وصف اسبانيا « انها لا تزال نائمة هادئة ، فاقدة للحس ، غير شاعرة بكل ما يجري في بقية العالم ، أي معدودة غير موجودة ، لا تمثل سوى مشاعر القرون الوسطى وأفكارها، وهما يجزن فيها كثيراً اقتناعها بحالها واعتقادها بأنها ارقى أمم أوروبا ، مع انها أكثرها تأخراً ، وهي فخورة بكل ما يجب ان يحمر وجهها منه خجدلاً ، فخورة بقدم آرائها وبتدينها ، وبقوة ايمانها وبسرعة تصديقها الطائش الذي لا حد له ، وبرفضها لإصلاح معتقداتها وعاداتها ، وبحقدها على الملحدين . . . ومن مجموع هذه الأمور تتألف تلك الخلاصة الكثيبة التي تسمى اسبانيا » .

وقد أورد بارتـولومي بن نـاصر ، المؤرخ الفرنسي في L'inquisition Espagnol xve-xixe Siecle الصادر عام 1980 ، نقلًا عن سجلات محاكم التفتيش في اسبانيا ، بعض التفاصيل عن التعسف الذي مارسه الحكم في اسبانيا ضد المسلمين الذين فضلوا البقاء في اسبانيا فقال ، ان الملكة ايزابيلا اصدرت في عام 1502 ، أي بعد استسلام غرناطة بعشر سنوات ، قراراً يفرض على المسلمين التنصر ، وبالتالي اجبر المسلمون على الخضوع لمراسم التعميد والاعتراف للقساوسة ، واتباع مراسم الولادة والدفن ، حسب التعاليم النصرانية ، بل واجبار المسلمين على دفن امواتهم في مقابر النصارى . كما حرم عليهم الذبح على الطريقة الاسلامية ، بل كان يفرض عليهم اكل لحم الخنزير ويحظر عليهم أكل اللحوم يوم الجمعة ، حسب تعاليم الكنيسة . وقد أغلقت حمامات غرناطة عام 1501 ، بأمر الكنيسة التي دفعت بأن الاستحمام من الأعمال المخالفة للطبيعـة وبالتـالي كان " المدجن الذي يستحم يعتبر غير متنصر . كما حرمت الكنيسة اقتناء الكتب والمخطوطات العربية المتعلقة بالدين الاسلامي وفرضت تسليمها الى السلطات التي كانت تقوم بجلد المخالفين علناً ، وبسجنهم مع الأشغال الشاقـة ، ومصادرة املاكهم . كما منع المسلمون من عمل السلاح ، ومن ارتداء الزي العربي ، أو التكلم بالعربية أو رقص

الزمرة (Sambra) ، الرقصة العربية الـدارجة انـذاك .

وقد وردت في سجلات محاكم التفتيش بعض التفاصيل العجيبة ، التي تبين مدى تسلط الحكم ورجال الدين وعكوفهم على اجتثاث جذور الاسلام في بلادهم ومحو الشخصية العربية فيها . والأسماء التي ترد في هذه الأمثلة ، وان كانت أسماء اسبانية ، فإن اصحابها مسلمون كما سنرى ، اضطروا الى اتخاذ اسماء اسبانية لاخفاء شخصيتهم وانتمائهم الديني .

فقد سجنت ليونور هيرناندس لانها شوهدت ترقب ظهور الهلال في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان ، وسجن زوجها لأنه ذهب الى أصحابه يبشرهم بثبوت الرؤيا وبحلول عيد الفطر . وسجن غابرييل ماوروتو لأنه شوهد وهو يذبح شاة على الطريقة الاسلامية . وسجنت ماريــا ميرينو لأنها جمعت من معارفها الزكاة لتوزيعها على الفقراء . وفي عام 1538 سجن خوان دي بورغوس في طليطلة لأنه اقام وليمة في منزله وقدم الكسكس لضيوفه ، الذين انهوا السهرة برقص « الزمرة » . وسجنت يوانا وهي 'جارية من مالقة لأنها قالت « يا الله » استعانة بـ سبحانه وتعالى في رفع حمل ثقيل . وسجن آخر لأنه حاول ان يتذكر شيئاً ما غاب عن ذاكرته ، فقال « اللهم صلّ على النبي » . وسجن خوان سييرا عام 1573 لأنه شوهد وهو يغسل رأس ابنه بالماء الساخن ، بعد ان اكره عملي تعميده ، وذلك بقصد ازالة اثر ماء التعميد من رأسه . وكثيراً ما كان المسلمون يأخذون أولاداً سبق تعميدهم متظاهرين بأنهم أولادهم . ومن ذلك امثلة كثيرة .

وكان كلها زاد الضغط على المسلمين ، زادت مقاومتهم ، واتسعت الهوة بينهم وبين النصارى بعد أن ظلت تربطهم بهم صلات ودية طيلة القرون الطويلة التي كانوا يعيشون فيها معاً في ظل الدولة الاسلامية .

ولما تبين للسلطات انه من غير المعقول ازالة الايمان من صدور المسلمين وغرس عقيدة جديدة في قلويهم بين ليلة وضحاها ، عمدوا الى انتهاج سياسة اعتبروها أبعد امداً وأكثر تعقلاً وذلك بفضل تأثير شارل الخامس . فصدرت



احدى واجهات بوابة طليطلة .

لائحة من الفونسو مانريكه ، الرئيس الخامس لمحكمة التفتيش في اشبيلية ، تحدد ما يمكن للمدجنين عمله وما عليهم الامتناع عنه . غير أن العقاب على المخالفة كان من القسوة ، بحيث أدى الى قيام ثورة المدجنين عام 1569 وهروبهم من المراكز الكبرى التقليدية ، التي كانوا يعيشون فيها ، وبيع املاكهم خوفاً من مصادرتها ، وانتشارهم في أماكن متفرقة في قشتالة وغيرها .

وعبثاً ذهبت الجهود المتكررة لاذابة المسلمين في بوتقة المجتمع الاسباني النصراني . وفي عام 1566 نشرت في فالنسية تعاليم الكنيسة باللغتين العربية والقشتالية تحت عنسوان (Doctrina Christiana) ، وشجعت السلطات على التزاوج المختلط ، غيران الاسبان احجموا عن ذلك بحجة ان دم المدجنين غير نقى .

حلبة مصارعة الثيران في رُنده وهي اقدم حلبة مصارعة في اسبانيا

وتعاظم الضغط على المدجنين بشكل خاص ، أثر غارات القراصنة الاتراك والمغاربة على السواحل الاسبانية ، حيث كان بعض المدجنين يتعاونون معهم ويهربون على مراكبهم الى شمال افريقيا ، ثم يعودون في عمليات انتقامية مع هؤلاء القراصنة . فصدرت اوامر عام 1579 تمنع المدجنين من الاقامة في المناطق الساحلية من الأندلس ، وملاحقتهم اينها كانوا بقصد الصاق اية تهمة بهم لمصادرة اموالهم التي كانت السلطات بحاجة اليها لصد حملات الاتراك ضد السواحل الاسبانية ، والتي كانت تحتاج اليها عاكم التفتيش لتمويل عملياتها التي كانت تقوم بها ليس ضد المسلمين فقط ولكن ايضا ضد اليهود والنصارى الذين جاهروا بآراء تقدمية لا تتفق والتعنت الديني الذي أطبق بفكيه على العقول والقلوب .

وظل الحال على هذا المنوال الى ان جاء فيليب الثالث ، وأصدر امره بطرد المسلمين من اسبانيا عام 1610 كما رأينا . ظلت اسبانيا تعيش في هذا الظلام الدامس حتى مطلع الذرن العشر بن اقامت اثناء ذلك امد اطورية لم تكن

القرن العشرين . اقامت اثناء ذلك امبراطورية لم تكن تغرب عنها الشمس ، وفقدتها بالسرعة التي قامت بها ، ذلك انها كانت تطفىء ولا تنير ، وتهدم ولا تبني ، وتكره ولا تحب .

ولما بدأ عصر الانفتاح يخيم على العالم في مطلع هذا القرن ، بدأت تصل الى اسبانيا اشعاعات حضارية كان لا بد لها ان تفتح الأذهان التي ظلت منغلقة على الجهل والتعصب ، فانفتحت على العالم تدريجياً . وبدأت تنفض عن ماضيها المشرق في ظل الاسلام غبار الجهل ، وتنقب



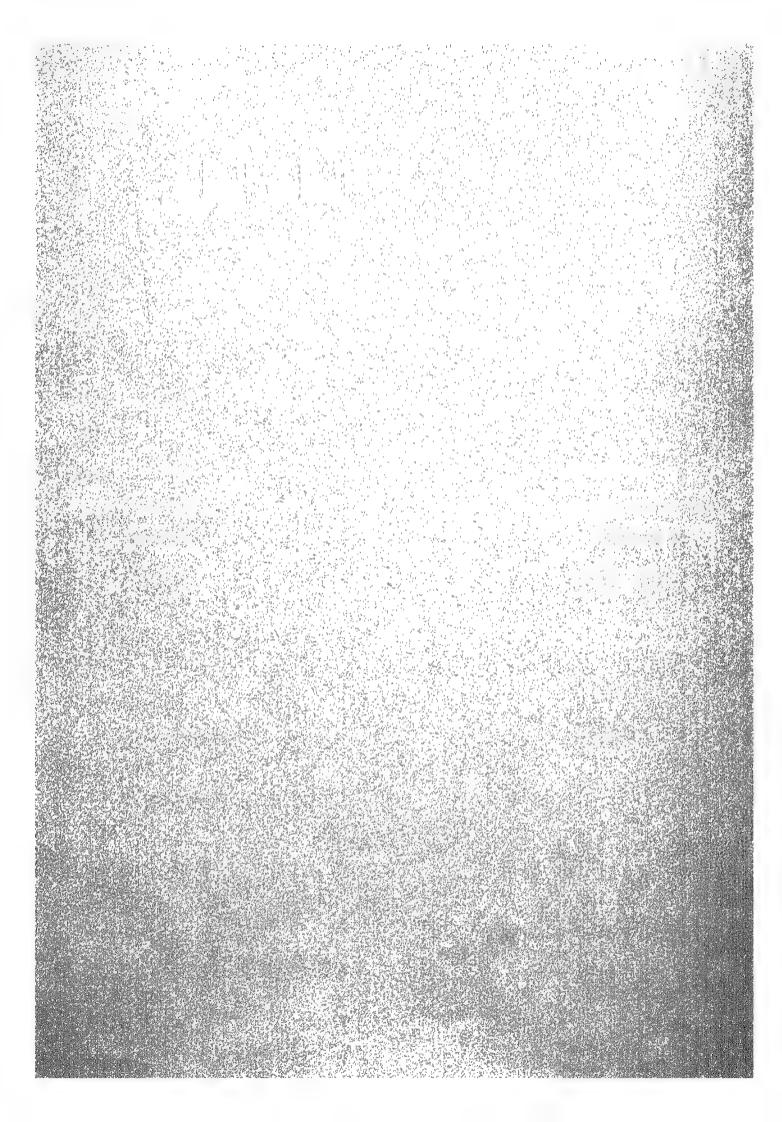

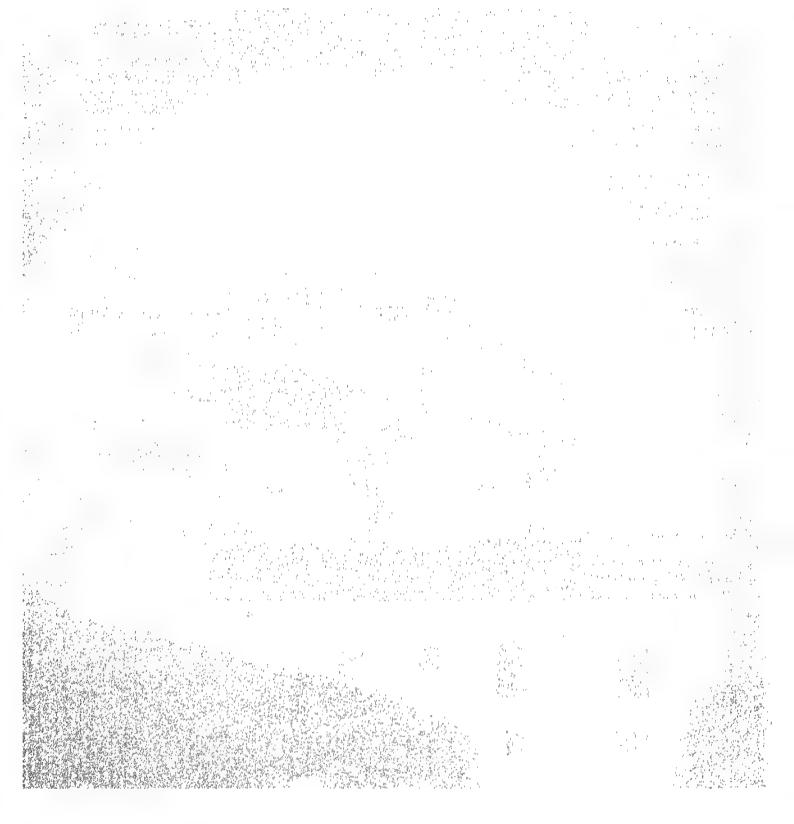

ally de place

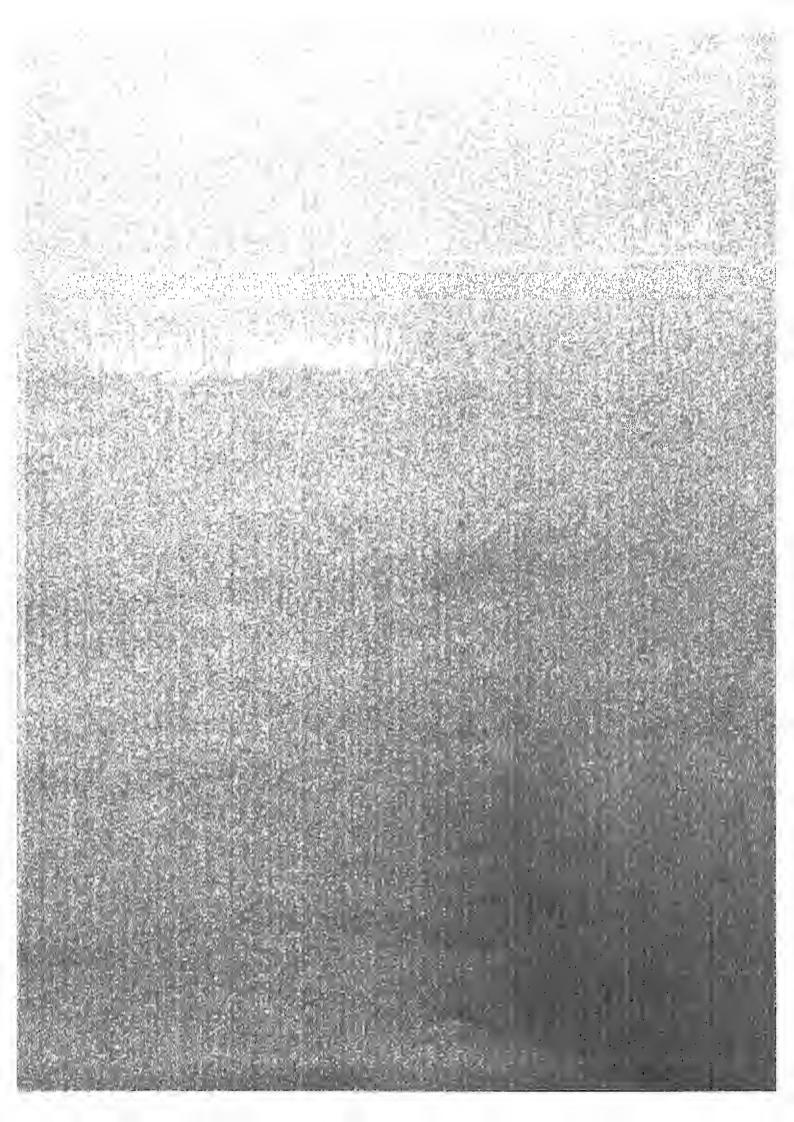

## تراث العرب الحضاري

#### نشأة الحضارة العربية

لو اننا احصينا عدد الأيام التي مرت على المسلمين خلال القرون الثمانية التي أمضوها في الأندلس ، دون ان يعملوا سيوفهم في رقاب بعضهم بعضاً ، لما زادت في مجموعها عن سنوات قليلة . والسؤال الذي يطرح نفسه على كل دارس لتاريخ العرب في الأندلس هو : ترى كيف استطاع العرب ان يقيموا هذا الصرح الحضاري العظيم في ظل ظروف كهذه ، ناهيك عن جهود الفتح المتواصلة تقريباً ، سواء في شبه الجزيرة الايبيرية أو في ما وراء جبال البرت والجهود التي بذلت في صد محاولات الطامعين بهم من كل حدب وصوب .

فإن آمنا بالمعجزات ، لوجدنا سؤالا آخر يطرح نفسه أمامنا وهو : اذا استطاع العرب ، بمعجزة ، ان يحققوا كل ذلك ، بالرغم من هذه الظروف ، فيا ترى الى أي حد كان يمكن أن يذهبوا في مسيرتهم الحضارية ، لو انهم احتفظوا بسيوفهم لرقاب أعدائهم فقط ، وكرسوا طاقاتهم ، جميع طاقاتهم ، في العمل الخلاق ، الذي برهنوا على أنه متأصل فيهم ، بل هو من صلب طبيعتهم وتكوينهم .

وان كان من الصعب ان نجد اجابة بسيطة عن التساؤل الأول ، فليس من العسير أن نتصور وضع العرب في الأندلس ، بل وضع العالم بأسره ، لو تحقق الافتراض الذي يتصور العرب في حالة اتحاد وتوافق وتعاضد ، كها لن يكون من العسير تصور وضع العرب الآن ، في أواخر القرن العشرين ، لو انهم يقفون صفاً واحداً في مواجهة الطامعين والمغتصبين .

ولو أتحنا لخيالنا أن يسرح قليلاً ، وتصورنا مسلمي الأندلس وقد رفرفت فوق رؤوسهم راية الوحدة والتضامن منذ وطئت اقدامهم أرض شبه الجزيرة الايبرية ، لما عجزنا عن تصور زحف عربي حضاري يعم أوروبا بأجمعها قبل ان يصلها نور الحضارة بقرون عديدة ، ولما عجزنا عن

تصور العرب يفعلون في بلدان أوروبا ما فعلوه في الأندلس ، وبالتالي لما استطاعت الكنيسة أن تغرق أوروبا في متاهات الجهل والشعوذة ، وتعصب أعين أهلها عن مسيرة التقدم والمعرفة قروناً عديدة ، ولما تجمعت قوات أوروبا تحت شعار الصليب للقضاء على أصحاب الحضارة التي جعلت من الأندلس المشعل الذي ظل يضيىء على العالم ويجهد له سبل التقدم والازدهار .

فالعرب كانوا سيقيمون ، كما أقاموا في الأندلس ، الجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع قبل أن تعرفها أوروبا بقرون عديدة . فإن تصورنا ذلك كله ، فلرنجا تصورنا كذلك ان النهضة الحديثة التي عرفها العالم الغربي كانت ستبدأ ولا شك ، قبل الموعد الذي بدأت فيه بقرون ، ولتغير عجرى التاريخ بأكمله .

واذا أردنا جواباً عن تساؤلنا الأول وهو: كيف تسنى للعرب اقامة ذلك الصرح الحضاري العظيم، في ظل هذه الظروف، فعلينا ان نستعرض بايجاز نشأة تلك الحضارة ومظاهرها وأبعادها.

لئن امكن التغلب على صعوبة الايجاز بعض الشيء ، في السرد التاريخي للوجود العربي في الأندلس ، بأن اقتصرت هذه الحكاية على اهم الأحداث فقط ،الا ان محاولة الايجاز في عرض الوجه الحضاري لهي اشبه بمحاولة اغتراف كوب من مياه المحيط للتدليل على ماهيته . فإن وردت في هذه الصفحات بعض لمحات ، ليس إلا عن ذلك الصرح الهائل ، فليعلم القارىء أنها بحرد قطر من غيث .

وقبل الشروع في عرض هذه اللمحات الحضارية ، لا بد من القاء نظرة سريعة مرة أخـرى على النسيـج الذي تكوّن منه المجتمع الاندلسي الذي جاء بهذه الحضارة .

كانت أولى موجات الفتح الاسلامي تتكون ، كها رأينا ، من البربر ، جاءت مع طارق بن زياد ، وأن الموجة الثانية ومعظمها من العرب جاءت مع موسى بن نصير ، وان موجات أخرى بربرية وعربية وفدت الى الأندلس بقصد الاستقرار ، بعد استكمال عملية الفتح . غير ان

البربر ظلوا يشكلون غالبية سكان الأندلس من المسلمين، واستقر معظمهم مجبرين في المناطق الجبلية الشهالية، وأن أجناداً من بلدان عربية مختلفة وفدت كذلك إلى البلاد، واستقرت فيها ثم أتى بعض الحكام بالعديد من الصقالبة الذي ينتمون إلى أصول عرقية مختلفة.

وكان البربر أسرع الفئات امتزاجاً بالسكان المحليين، ذلك أنهم لم يكونوا قد انصهروا في البوتقة العربية تماماً، كما أن قلة منهم ظلت على نصرانيتها، كما يقول بعض المؤرخين، ناهيك عن خلفيتهم ذات الصلة بهذه البلاد ذلك أنهم كانوا يقطنون شبه الجزيرة الايبيرية، قبل أن يطردهم القوط منها إلى الشهال الأفريقي.

ولم تتأخر الفئات الأخرى من الفاتحين كثيراً عن البربر في الامتزاج بأهل البلاد. وتقول بعض المصادر أن عدد الاسبانيات اللاتي تزوجن من الغزاة المسلمين خلال الفترة الأولى للفتح زاد عن ثلاثين ألفا، كانت أولاها أرملة الملك لذريق التي تزوجها أول وال للأندلس، عبدالعزيز ابن القائد موسى بن نصير. وقلها توقف هذا التزاوج المختلط، ذلك أن معظم القادمين جاءوا بدون عائلاتهم، مما أدى إلى نشوء أجيال جديدة جرت في عروقها دماء مختلطة، كثيراً ما أتت بنتائج الجابية، سواء عروقها دانحية الفكرية أو الاجتهاعية.

ولم يمض وقت طويل بعد فتح المسلمين لاسبانيا حتى دخل الاسبان بأعداد كبيرة في الدين الإسلامي، إما عن ايمان، أو لمصالح اقتصادية ومعيشية. كما نشأت طبقة أخرى في ذلك المجتمع، وهي فئة الاسبان المستعربين الذين بقوا على نصرانيتهم، وإنْ أخذوا بعادات العرب ولعتهم وثقافتهم، وعاشوا بينهم بحرية واحترام متبادل.

ولقد تساءلنا في مقدمة حكايتنا هذه كيف كان لذلك العربي الأمي الذي جاء من الصحراء. والذي تصلبت يده على مقبض سيفه، أن يصوغ بيده، بعد أن انفرجت عن مقبض سيفه، بعضاً من أجمل ما عرفه العالم من فن، وينطلق من وجدانه أجزل ما عرفه من أدب وشعر،

ويتفتق ذهنه عن أرقى ما وصل إليه العالم من علم ومعرفة.

لم يكن في البلد الذي فتحه ذلك العربي الكثير مما كان عكن له ان يتعلمه . كما ان المرحلة الأولى من وجوده في الأندلس كانت بمثابة امتداد للخط الجهادي الذي بدأ السير به منذ غادر موطنه الأصلي . وكانت مشاعره الدينية المتدفقة ، وروحه الجهادية المتوقدة ، وتحفزه أبداً للمزيد من الفتح وللمزيد من النصر ، عوامل ظلت تسيطر ، قدراً من الوقت ، على عقله وقلبه ، وتجعله في غفلة عن أمور الدنيا الأخرى ، ناهيك عن انه لم يكن يعلم بعد ، ان كان وجوده في هذه الديار الجديدة سيطول ويدوم ، أم انه سيتابع مسيرة الفتح الى اصقاع أخرى .

ولم يدرك ذلك العربي أن الأندلس سيصبح مستقراً له إلا بعد أن اعتلى عبد الرحمن الداخل عرش الامارة ، مقيماً بذلك دولة أموية في الغرب ، بعد أن غربت شمسها في الشرق .

والعربي الذي انطلق من الصحراء ، وفتح بلاد الشام ، وقضى على امبراطورية الفرس ، وقلص من حجم امبراطورية بيزنطة واستولى على مصر ، ثم قفز الى شبه الجزيرة الايبيرية ، بعد معارك في الشمال الافريقي دامت زهاء سبعين عاما ، لم يكن ، في الواقع ، كما يصوره بعض المؤرخين المغرضين من الأجانب ، ذلك الجلف الجاهل المتعطش ابداً للدماء . اذ لو صح ذلك ، لما استطاع مثل هذا ان يقيم في غضون قرن واحد من الزمن ، تلك الحضارة الزاهرة التي ما زالت تضيء على البشرية ، ولما استطاع نشر عقيدة ما فتئت تشع على العالم من أقصاه الى أدناه نوراً وهداية .

فالحضارة لا يأتي بها جلف خلا قلبه من مشاعر انسانية ، وافتقر عقله الى بذور ثقافية وتاهت عنه خصال النبل والاصالة . فلقد قامت دول وامبراطوريات قبل الامبراطورية العربية ومعدها ، وزالت جميعها دون ان تترك للعالم أثراً حضارياً يذكر . فلا العبرانيون ولا البربر ولا الترك ولا المغول استطاعوا ان يوقدوا شمعة حضارية

في خدمة البشرية ، ذلك لافتقار هذه الشعوب الى المقومات الأساسية التي لا تقوم حضارة بدونها .

والعربي، حتى قبل الاسلام، كان يتحلى بخصال قلما عرفتها شعوب أخرى ، كان يتسم بالشجاعة والاقدام والنخوة والنجدة والكرم والكبرياء والفروسية الأصيلة ، وهي خصال تنبع من النبل والاصالة وهي من العوامل التي تدفع المرء الى تحقيق المزيد من التقدم والترقي .

ولقد كانت للعرب قبل الاسلام حضارة ، لم تكن دون حضارة الاشوريين والبابليين تقدماً . ولئن حالت ظروفهم الطبيعية والجغرافية دون قيام الكثير من الصروح العمرانية التي تدل ، مادياً ، على مسدى تقدمهم الحضاري ، خلاف ما بقي في اليمن ، وما عرف عن حضارته العظيمة وسدوده الجبارة ، إلا أن حضارتهم الأدبية الثقافية كانت راسخة قبل الاسلام بمدة طويلة ، وبلغوا بلغتهم وأدبهم شأوا كبيراً من الرقي والنضج . كما ان اختلاطهم بأرقى امم العالم حضارياً ، من خلال صلاتهم التجارية ، حقق لهم كذلك خلفية ثقافية ، التجارية ، حقق لهم كذلك خلفية ثقافية ، التي فتحوها . ولولا ذلك الاستعداد الفطري ، والخلفية الثقافية ، لما استطاع ذلك العربي البدوي ان يتقبل ، ولا ان يقدر ، ولا أن يستوعب المظاهر الحضارية التي شهدها في تلك البلدان .

كما أن العربي البدوي ، ما كان له ان يحقق انتصاراته الحربية المذهلة على جيوش الفرس وبيزنطة النظامية المتمرسة ، التي احترفت الحروب منذ مئات السنين ، وكانت لها مِلاكاتها ونظمها العسكرية المدروسة المجربة ، لولا استعداد ذلك العربي البدوي القتالي وشجاعته المتأصلة في نفسه . فقد انهزم العربي ، رغم بسالته ، في اولى اصطداماته الحربية مع الفرس وبيزنطة ، ذلك انه ذهب اليها وهو لا يعلم من فنون الحرب أكثر مما كان يعرفه عندما كان يغزو القبائل المجاورة ، أو يهاجم قوافل التجار غيرما كان يغروه الصحراء . غير أن خلفيته القتالية سهلت له اقتباس فنون الحرب من اعدائه ، والتعرف الى سلاحهم اقتباس فنون الحرب من اعدائه ، والتعرف الى سلاحهم

وأساليبهم القتالية ، وسرعان ما واجههم وبزّهم وحقق ما حقق من انتصارات مذهلة .

ولقد دفع الكبرياء بالعربي ، بعد ان حقق ما حقق من انتصارات حربية باهرة ، الى السعي نحو الارتقاء بنفسه ليصبح بمستوى الانجاز العسكري والسياسي الذي حققه بعد أن اصبحت له امبراطورية امتدت اطرافها من الهند الى المحيط الاطلسي . كما ان اعتزاز ذلك العربي بقبيلته وأمته ما كان ليجعله يقبل بوجود من يَفضُله تقدماً ولا علماً ولا تقوم سيادته لا تقوم سيادته لا على السيف وحسب ، ولكن على الكتاب كذلك .

ولقد وجد هذا البدوي في الاسلام ما دفعه الى انتهال العلم ، وسمع نبيه يقول « اطلبوا العلم من المهد الى اللحد » . ورأى مدى ما يكنه أولو الفضل من احترام لأهل العلم وما يفعله قادته تشجيعاً لهم وتقديراً لعطائهم .

ولم يقف اهتمام العرب الفاتحين عند تقبل الحضارة التي سبقتهم اليها الأمم الأخرى التي جاءت قبلهم . بل انهم ما تركوا فرصة تفلت دون الإفادة بها . ولقد اسهم خلفاء المسلمين في ذلك اذ اجتذبوا بكافة الوسائل والطرق، رجال العلم والأدب للافادة من معارفهم، ولو أدى ذلك الى استخدام القوة ، كما فعل أحد خلفاء العباسيين ، الذي أعلن الحرب على قيصر الروم لاجباره على السماح لأحد العلماء المشهورين في بلاده بالتدريس في بغداد . ناهيك بما فعلوه لاغراء العلماء بالمال والجاه ، مما جعل هؤلاء يتوافدون من جميع أنحاء العالم على بغداد وقرطبة والاسهام في ارساء قواعد التعليم فيهما .

ولقد حاول بعض المؤرخين المغرضين المتعصبين ايهام العالم بأن العرب ما كانوا إلا مقلدين لمن سبقهم من أصحاب الحضارات القديمة كالاغريق والرومان والفرس وغيرهم ، وبأن الفضل في أساس العلوم الحديثة يرجع الى الاغريق . ولربما كان هؤلاء محقين في دعواهم هذه لو ان العرب وقفوا عند حد الأخذ بما وجدوه من علوم وآداب قديمة . غير أن ذلك ما لم يفعله العرب. نعم لقد أخذ

العرب مما قدمته الحضارات القديمة ، كما أخذت كل حضارة من هذه الحضارات مما سبقها من حضارات . غير ان العرب بنوا على أساس ما أخذوه من الاغريق والرومان والفرس وقدماء المصريين صروحاً علمية جبارة ونقلوا ، من خلال لغتهم ، هذه العلوم القديمة الى العالم ، بعد ان كادت تندثر اثارها لعدم كتابتها بلغة حية عالمية كاللغة العربية انذاك .

وفي اقامة ذلك الصرح العلمي الجبار ، انتهج العرب نهجاً جديداً ، اذ اتبعوا نهج التجربة والاختبار في كل ما وقعت عليه أيديهم من نظريات ، وكمل ما استجمد لعلمائهم من آراء ، الأمر الذي ساعدهم في تحقيق تلك الاكتشافات العلمية العظيمة في ميادين الكيمياء والجبر والمثلثات والفلك والمطب والتعمين . وظلت الكتب العلمية التي وضعها عظهاء العلهاء العرب ، المصدر الوحيد لتعليم الكثير من هذه المواضيع حتى امس القريب ، بل ان بعض النظريات العلمية ما زالت تعرف بأسهاء أصحابها العرب حتى اليوم .

اذاً عندما بدأت تظهر بوادر النهضة العلمية في الأندلس كانت قد سبقتها نهضة علمية أدبية في بلاد المشرق العربي ، شجعت عليها واحتضنتها الخلافة العباسية في بغداد ، بادئة باستقطاب علياء ومترجمين قاموا بترجمة نفائس الكتب الأدبية والفلسفية والعلمية ، من اليونانية والفارسية والهندية وغيرها ، ثم بتدريس هذه المواد المترجمة في غتلف المعاهد التي انشئت في بغداد وغيرها .

ويرجع الفضل الأكبر في التشجيع على انتهال العلم في العصر العباسي الى الخليفة المأمون (198-813/218-833) ، الذي يقول ابن النديم عنه انه استلهم هذا الاهتمام ، اثر منام رأى فيه ارسطو يحفزه على رعاية العلم والعلماء ويشجعه على التمسك بمبدأ التوحيد.

وكان أول ما فعله الخليفة المأمون ، ان عمل على توسيع مكتبة دار الحكمة في بغداد ، فبلغت في عهده قمة عظمتها . وكان قد سبقه الى جمع نفائس كتب البيزنطيين والاغريق ، في المواضيع العلمية والفلسفية ، كل من

الخليفة المنصور ، والخليفة هارون الرشيد .

وقد جند المأمون افضل المترجمين لنقل هذه الكتب الى العربية ، ومن أشهرهم الفلكي الفارسي ابن نوبخت الذي كان يترجم من الفارسية ، والغزاري ، وهو من أصل عربي ، وكان يترجم من السنسكريتية ، وحنين بن السحق ، وهو مسيحي من الحيرة ، وكان ابنه اسحق يترجم كذلك كتب الطب من الاغريقية والسريانية ، وثابت بن قرة الرياضي الفلكي ، وموسى بن شاكر الفلكي وأولاده الثلاثة ، محمد واحمد والحسن وغيرهم . كما أنشأ الخليفة هارون الرشيد ، عند توليه الخلافة ، مستشفى في بغداد ، مستعيناً بطبيب نسطوري اسمه مبرائيل بن بختشوع ، كان رئيساً لمدرسة الطب في جبرائيل بن بختشوع ، كان رئيساً لمدرسة الطب في جنديشابور . وقد بنيت مستشفيات أخرى عديدة على نسقه فيا بعد .

وهكذا بدأت النهضة العلمية واتسع نطاقها بعد ان جمع العلماء العرب موادها من مختلف المصادر ، وترجموها الى اللغة العربية مضيفين اليها من مكتشفاتهم وتعليقاتهم ، ومستعينين في ذلك ، كما رأينا ، بعلماء من مختلف الأمم ، الى جانب العلماء العرب الذين برزوا على مراحل مختلفة ، ليصبحوا اعلاماً في تخصصهم ، ما زال العالم يستشهد بآرائهم ونظرياتهم حتى يومنا هذا . وأصبحت اللغة العربية هي الوسيلة التي انتقلت بواسطتها العلوم والآداب والفلسفة والمنطق والجغرافيا الى مختلف البلدان .

وظل ركب العلم سائراً في المشرق العربي بنشاط لا يعرف الكلال ، وأصبحت بغداد مصنعاً للعلماء والأدباء والمفكرين ، ومسرحاً لمجادلات فلسفية ، ومناقشات علمية ، اذكت شعلة المعرفة ، وشحذت عقول طلاب العلم والأدب في كل مكان .

### مظاهر النهضة الحضارية في الأندلس

بالرغم من العداء المستحكم بين امويي الأندلس وعباسيي بغداد، فإن العهد الأموي مشى مع الركب الحضاري ، الذي كان قد قطع شوطاً كبيراً في مسيرته ببغداد . بل ان الحكام الامويين الأوائل كانوا يتلهفون على

متابعة هـذه المسيرة ، ويتـطلعون الى تقصي سيـرتها من المسافرين العائدين من المشرق، الذين كانوا يذهبون اما للحج او التجارة او الدراسة .

وكها أن الحاكم في بغداد كان أول من شمل نشأة النهضة العلمية والأدبية برعايته وتشجيعه ، فقد كان الأمر كذلك في الأندلس .

وكان أول من اسهم في ارساء قواعد الانطلاقة الفكرية العلمية في الأندلس عبد الرحمن الداخل ، عندما بدأ في انشاء جامع قرطبة العظيم ، الذي أنشىء للعبادة والعلم ، شأنه في ذلك ، شأن معظم الجوامع التي ابتناها المسلمون في الأندلس ، حيث كان العلماء والفقهاء والادباء يعقدون فيها ، لطلاب المعرفة ، حلقات تدرس فيها نختلف المواضيع .

وما أن تولّى الحَكَمُ الثاني الحكم حتى بدأ يجمع نفائس الكتب ويعمل على استنساخها ، وعلى انشاء مكتبة قرطبة ، التي اصبحت في عهده تضارع مكتبة دار الحكمة ببغداد . كما أخذ يشجع العلماء وطلاب العلم على انتهال المعارف ، ويغدق عليهم الأموال ، لحفرهم على الاستزادة ، فأنشأ في قرطبة مدرسة في كل حي من احيائها ، كما أسس سبعاً وعشرين مدرسة للفقراء ، كان يتبح لجميع افراد الشعب فرص يدفع هو نفقاتها لكي يتبح لجميع افراد الشعب فرص التعليم .

غير ان العديد من الكتب القيمة التي امتلأت بها مكتبة قرطبة وخاصة ما يتصل منها بالفلسفة والمنطق ، احرق أو دفن أو أغرق بأمر من الحاجب المنصور كيا رأينا ، وذلك ارضاء لرجال الفقه المتزمتين ، الذين عمدوا الى التشكيك في ايمانه ، وقد عوض بعضها في عهد ملوك الطوائف الذين لم يكونوا يتنافسون في السيادة والانتشار وحسب ، ولكن ، ولحسن الحظ ، في رعاية النهضة العلمية في البلاد .

وكان أول من انجبته النهضة الفكرية الاندلسية المفكر الفيلسوف ابن مسرة الذي توفي عام 931/319 ، وان كان لا يقارن بالكندى المفكر العملاق ، الذي انجبه المشرق

العربي قبل ذلك بأكثر من نصف قرن . وكان أهم عمل ترجمة في مجال الطب ، كتاب ديوسكوريدس الطبي ، الذي تلقاه عبد الرحمن الثالث هدية من امبراطور بيزنطة . غير ان عظهاء العلهاء والفلاسفة الذين برزوا في الأندلس تأخروا حتى القرن السادس هجري / العاشر ميلادي ، كابن طفيل الطبيب الذي الف التحفة الخالدة «حي بن يقظان » وابن رشد الطبيب والفيلسوف العظيم وكاتب التعليق الشهير على أعمال ارسطو ، والطبيب ابو مروان ابن زهر ، الذي اشترك مع ابن رشد في وضع الموسوعة الطبية الشاملة ، والفلكي البطروجي والفيلسوف ابن باجه وابن حزم وغيرهم ممن استقطبتهم الأندلس المنفتحة بعد ان فروا من التعسف الذي بدأت وطأته تشتد على المفكرين المنفتحين في ظل التسلط التركي على الحلافة العباسية .

ولعل أهم ما قدمه الأندلس الى اوروبا على الاطلاق الأرقام العربية ، التي ما زالت تستخدم في جميع أنحاء العالم ، والتي نقلت عن الأرقام الهندية ، بفضل الترجمة التي اضطلع بها رياضيّ المشرق العظيم الخوارزمي ، لكتاب هندسند ، والذي ترجم بدوره من العربية الى اللاتينية ، الأمر الذي أدى الى قيام مدرسة علمية جديدة في أوروبا ، تناولت علم الحساب الجديد هذا ، بأعداده التسعة والصفر ، وأصبحت تعرف بالمدرسة الخوارزمية ، وحتى ذلك الحين كان العالم يستخدم الحروف الأبجدية الملاتينية للتعبير عن الأرقام ، عما كان يجعل من الأعمال الحسابية أمراً في منتهى الصعوبة والتعقيد ، خاصة وان اوروبالم تكن حتى ذلك الوقت تعرف الصفر .

ولقد انتقلت ، بفضل عرب الأندلس وصقلية ، الى أوروبا ، اختراعات واكتشافات عربية كثيرة على جانب كبير من الأهمية في مجالات الفيزياء والكيمياء والميكانيكا ، ما لا يتسع المقام للدخول في تفاصيلها ، وهي معروفة لكل من يهتم بتاريخ هذه العلوم .

ومن أهم المكتشفات التي أخذتهـا أوروبا عن عـرب الأندلس، البوصلة وهي ، وان كانت قد اخترعت اصلاً

في الصين ، فإن تطوير استخدامها في الملاحة جاء بفضل العرب ، ذلك ان مخترعيها لم يستخدموها لهذا الغرض قط . وقد ادخل العرب كذلك استخدام الاسطرلاب في علوم الفلك ومنهم انتقل الى أوروبا .

كما اهتم عرب الأندلس باستغلال مناجم الكبريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب . وبرعوا في الدباغة وفي فن تسقية الفولاذ المذي كان يستخدم في صناعة السلاح التي اشتهرت بها طليطلة والتي ما زالت تهتم بها حتى الآن .

على أن الحركة العلمية الفكرية في الأندلس لم تقتصر ، بعد ان استتبت جذورها ، وبلغت ما بلغته من زخم ، على الاطار الكاديمي وحده ، بل تعدته الى التطبيق العملي في مجالات متعددة كالطب والجراحة والزراعة والصناعة ، فانشئت مستشفيات ، كانت تجرى فيها عمليات جراحية معقدة ، كما تطور الطب البيطري ، واستخدم العرب التلقيح الاصطناعي قبل ان تعرفه اوروبا بقرون . وحققت الزراعة تقدماً ما زال أثره قائماً حتى الآن ، فشقت الترع واقيم نظام ري متقدم ، ما زال يستخدم حتى يومنا هذا . وادخلت محاصيل زراعية جديدة كالحمضيات والكثير من الخضر كالسبانخ والهليون الى جانب السكر والقطى والكتان وغيرها كالتوت ، الذي كان يستخدم في والقطى والكتان وغيرها كالتوت ، الذي كان يستخدم في وصناعة المنسوجات الحريرية .

وبفضل الانتاج الزراعي تطورت صناعة الانسجة القطنية والكتانية والبسط الصوفية والجلود المدبوغة والورق، الذي كان له أعظم فضل في انتشار الثقافة العربية في البلدان الأوروبية، نظراً لانخفاض تكاليفة قياسا الى ورق البردي والحرير اللذين كانا يستخدمان في الكتابة حتى ذلك الوقت. ولئن كان الصينيون هم أول من اخترع الورق، فإن ورق الصين كان يصنع من شرائق دودة القز، التي تستخدم في استخراج خيوط الحرير. وكانت قد أدخلت هذه الصناعة الى مدينة سمرقند قبل فتح العرب لها. فاقتبس العرب طريقة الصينين في صنع

الورق ، واستخدموا القطن في ذلك بدلاً من الشرانق التي لم تكن تنتج في بلادهم ولا في أوروبا . ثم طور العرب هذه الصناعة باستخدام السمال والنفايات ، فاستطاعوا انتاج ورق ، بتكاليف منخفضة ، محدثين بذلك ثورة صناعية علمية لم يسبق لها مثيل .

ولقد سبق العرب اهل اوروبا في هذه الصناعة بما لا يقل عن قرن من الزمن ، حيث ان اقدم مخطوطة معروفة في أوروبا مكتوبة على هذا النوع من الورق يرجع تأريخها الى عام 1270 م ، وهي عبارة عن رسالة بعث بها جوانفيل الى الملك سان لويس قبل وفاته ، أي بعد حملته الصليبية الأولى الى مصر ، في حين ان في برشلونة مخطوطة لمعاهدة السلم المعقودة بين الاذفونش الثاني ملك ارغونة والاذفونش الرابع ملك قشتاله بتاريخ 1187 م وقد كتبت على ورق صنع في مصنع شاطبة العربي . كها استخدم الورق في طباعة أوراق النقود وورق اللعب الذي عرفته اوروبا ، فضلاً عن لعبة الشطرنج والضامة من خلال عرب الاندلس . كها نشأت صناعات اخرى كالصابون عرب الاندلس . كها نشأت صناعات اخرى كالصابون والمزجاج المذهب والجلود المطرزة والمذهبة والمفضضة والنحاس والمناحة والنحاس والفخار .

وقد عم الأندلس ازدهار اقتصادي عظيم جعل موانئه التجارية كاشبيلية ومالقة وفالنسيا ودينيا والمرية تزدحم بالسفن القادمة من المشرق ، المحملة بالأقمشة الدمشقية وبالبهارات الشرقية وغيرها لتعود بمنتجات المصانع الأندلسية من البسط الصوفية والفراء والأغطية والمطرزات والحزف والمجوهرات والجلود المدبوغة والأسلحة الطليطيلية الشهيرة وما الى ذلك .

ولقد كان العرب أول من استخدم المدافع في الحروب بأوروبا . فقد صنع الأندلسيون قنابل من البارود الذي اكتشف اصلاً في الصين ، واستخدموها في حروبهم ضد الاسبان في بازا عام 1325 م . وفي اليقنت عام 1331 ، وفي معركة كريسي عام وفي الجزيرة الخضراء عام 1342 ، وفي معركة كريسي عام 1346 . وكانت هذه المدافع تثير الرعب والفزع في قلوب الأعداء الذين وصفوها بفوهات الشيطان . ومن غريب ما

ذكره المؤرخ رشيد الدين ، ان القائد المغولي كوبلاي خان كان قد استعان بالعرب عندما كان يحاصره الصينيون في مدينته فان تشينج ، فأوفد اليه حليفه السلطان العربي مهندسين من العرب ، صنعوا له سبع آلات كبيرة تطلق السهام عند انفجار البارود ، مما ساعد في فك الحصار عن المدينة عام 1233 م . ومن الواضح ان اهل الأندلس ، قد أخذوا هذه التكنولوجيا عن المشرق العربي .

أما في الميدان المعماري ، فقد حلق أهل الاندلس كما لم يحلق أحد في العالم انذاك ، وإن تلك الاثار اليسيرة التي لم يعف عليها الدهر ، ما زالت تقف شاهداً على ذلك النبوغ الهندسي الفذ والذوق الرفيع الذي بلغه هذا الفن ابان الحكم العربي هناك ، كقصور الحمراء في غرناطة ، وجامع قرطبة الكبير ، ومنارة الخيرالدا في اشبيلية ، أو بعد سقوط المدن الأندلسية تباعاً في يد الاسبان ، الذين استبقوا المهندسين والبنائين وعمال الزخارف العرب لبناء قصورهم كقصر اشبيلية الشهير .

ونرجع هنا الى تساؤلنا الذي أوردناه في مقدمة حكايتنا عن ذلك العربي وكيف كان له ، وهو الذي لم تعرف يده سوى مقبض السيف ، ان يقيم تلك الصروح العمرانية التي ما زال العالم يدهش لها حتى يومنا هذا .

مما لا شك فيه أن العالم الذي انتشر فيه الاسلام، كان يتمتع بحضارة متقدمة جداً، ان كان في بلاد الهند أو بلاد الفرس، أو في البلاد السورية او العراقية، أو التركية، وان تلك الحضارات كانت تتفاعل في ما بينها، وتتفاعل مع ما عرفته الامبراطورية البيزنطية من اتجاهات حضارية متقدمة. ولما جاء الاسلام، ووحد بين سكان هذه البلاد عقائدياً، وفرض لغة القرآن عليهم، انصهرت مواهبهم ومعارفهم الفنية في بوتقة واحدة، من خلال وحدة اللغة ووحدة المعتقد.

ولم يرفض العرب الذين جاءوا بمعتقدهم السماوي ، تراث الشعوب الأخرى في المناطق التي بسطوا عليها سلطانهم ، سواء من اعتنق منهم الاسلام أو من بقي على دينه. اللهم إلا في ما يتعلق بالنحت وخاصة نحت الشكل

البشري وذلك لاسباب معروفة . بل ان العرب شجعوا أصحاب الفنون والعلوم ، الذين بدأ يأخذ الواحد منهم من فنون الآخر ، مما أدى الى اثراء النتاج الفني والهندسي والمعماري والزخرفي ، والى خلق مزيج ، راح يأخذ طابعاً متشابها من حيث التعبير والشكل ، أصبح يعرف بالفن الاسلامي ، وان ظلت هنالك بعض الصفات العامة التي ميزت ، وبصورة شكلية ، بين فنون المناطق المختلفة ، كشكل المآذن وزخرفها ، والخطوط العربية وغير ذلك .

ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على اتساق الفن الاسلامي ، ان الاسلام لم يجعل فرقاً بين الفن المعماري الديني والمدني ، وبالتالي ، لم يفرض طابعاً خاصاً من الفن لغرض معين ، مما أدى بالفن الاسلامي لأن يصبح دينامياً من حيث نوعيته وانتاجه ، على نحو اتاح له ان يتفاعل مع الطاقات الفنية التي برزت حتى بين السكان غير السلمين ، لا بل ان يستوعبها . فأسهمت هذه الفئات اسهاماً نشطاً في تطور الفن الاسلامي دون ان تغير من

وكان للحركة التجارية التي نشطت بين مختلف أجزاء الامبراطورية الاسلامية، أكبر الأثر في تعريف أصحاب الفن في بلد ما بفنون البلدان الأخرى ، مما أدى الى التقليد ثم الاقتباس فالاندماج .

رأينا اذاً كيف استطاع ذلك البدوي القادم من الصحراء ان يستغل ذكاءه الفطري ، ومقومات شخصيته الفذة ، في تقبل مظاهر الحضارة التي وجدها حوله ، ثم في اقتباسها وهضمها وصقلها وصهرها في بوتقة تقاليده وخلفيته ، وكيف انه جعل من ذلك كله ، الأساس الذي أقام عليه صرحه الحضاري العظيم .

ورأينا أيضاً كيف ان أهل الأندلس تفاعلوا مع عطاء أهل المشرق الفني والأدبي والعلمي وجعلوا من هذا العطاء أساساً اقاموا عليه صرحهم العظيم الذي أضاء ظلمات العالم آنئذ ، فجاء قوياً في محتواه ، ورقيقاً في مظهره ، نم عن قوة الشخصية ورقة الشمائل .

وتراث أهل الأندلس ، كتراث أي شعب من شعوب

الأرض ، جماء مرآة لتاريخهم وشخصيتهم وظروفهم . والدارس لتراث أهل الأندلس المعماري يستطيع ، من دون عنماء كبير ، أن يبدرك الأطوار المختلفة لتاريخ الأندلس ، مما خلفه أهله من تراث .

والحديث عن فن العمارة يطول ، ولا مجال له في هذا الكتاب . كما أنه لا مجال للخوض في موضوع الأدب الأندلسي ، ذلك ان البحث فيهما يتطلب مجلدات .

غير أنه من غير المعقول الا نطل ، في عرضنا هذا ، على هذين الجناحين العظيمين من الصرح الاندلسي ، وإن بصورة عابرة . وسنقتصر في اطلالتنا على الجناح الأدبي ، على استعراض مجموعة من الشعر الأندلسي الذي قيل في مختلف المناسبات ، نختتم به هذه الحكاية ، حكايتنا في الأندلس .

أما جناح فن العمارة ، فستكون زيارتنا له من خلال الصورة . وفي هذا الصدد قال المؤرخ الكبير غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) ، « . . . ولا نرى غير طريقة واحدة لوصف الآثار الماثلة ، وهي عرض صورها . فصور البانتيون والحمراء وافروديت أولى من مجموعة الكتب التي وضعها جميع مؤلفي العالم لوصفها ، ولقد أصاب من قال ، ان صورة متقنة خير من مائة صفحة في الوصف ، وليس من المبالغة أن يقال ، انها خير من مائة

قال غوستاف لوبون ذلك قبل قرن من الزمن ، ويحتوي كتابه «حضارة العرب » على 363 صورة و 10 لوحات .

وايماناً مني بقيمة الصورة في مثل هذا المجال ، واجلالاً مني لروائع فننا العربي الخالد ، رأيت ان اسهم بعدستي ، الملا في أن افي هذه الروائع بعض حقها ، فأعطي للقارىء صورة بصرية واقعية لبعض نواحي العبقرية الفنية ، التي تتجلى في الصروح المعمارية التي اقامها العرب في الأندلس ، والتي طالما عجزت اقلام العباقرة عن وصفها وظلت حتى يومنا هذا تقف حيالها برهبة واجلال ، غير قادرة على اعطاء صورة ذهنية وافية ، تتيح للقارىء

تصورها على حقيقتها بما فيها من تناسق ورشاقة وحساسية وشاعرية وجلال .

ولقد التقطت أثناء زياراتي المتكررة للأندلس الافاً من الصور ، اخترت منها ، لضيق المجال ، مجموعة صغيرة ، وقصرت اختياري على أهم الآثار والمواقع ، التي سنقوم بزيارتها معاً بعد اطلالتنا على الجناح الأدبي .

### الشعر الأندلسي

العرب صاغة الكلم والشعر اجمل جواهرهم والشعر العربي احلى شعر عرفه لسان البشر فلا عجب ان يحب العربي شعر قومه فهو يسكر لسماعه ، ويسكر لإنشاده ،

> يقوله ان احب ويقوله ان كره ،

يقوله ان مدح ويقوله ان هجا ،

یقوله ان انتصر ویقوله ان انکسر ،

يقوله ان افتخر ويقوله ان تذلل ،

يقوله ان فرح ويقوله ان حزن ،

يقوله في كل مناسبة ويقوله بلا مناسبة ،

فهو جزء منه ، من حياته ، من ماضيه ومن حاضره بل هو كذلك من مستقبله. واينها ذهب العربي، أخذ معه جزءاً من وطنه ، من ثقافته ، من تاريخه من تقاليده وعاداته . وعندما ركب العربي صهوة جواده منطلقاً الى الجهاد في الأندلس ، حمل معه كل هذه الأشياء ، الى

جانب ايمانه بالرسالة التي وهب حياته لنشرها في العالم ، رسالة الحق والتوحيد .

ومن الطبيعي ان يحمل ذلك العربي معه الشعر الذي اعتاد سماعه وانشاده . ومن الطبيعي ان ينشد في موطنه الجديد على نحو ما كان ينشد في موطنه الأصلى . ومن قال ان عرب الأندلس كانوا مقلدين لأهل المشرق في كل شيء بما في ذلك الشعر، فلربما صح ادعاؤه بالنسبة الى اولى فترات الاستقرار فقط . ذلك ان حياة اهل الأندلس في وطنهم الجديد كانت امتداداً ، لا أكثر ، لحياتهم في موطنهم الأصلى . فلما تطورت حياتهم الجديدة في وطنهم الجديد ، بفضل الظروف السياسية والعسكرية والمعيشية والاجتماعية التي عاشوا في ظلها ، وبفضل اختلاطهم بأجناس جديدة من البشر ، بما لها من ظروف معيشية واجتماعية خاصة كانت جديدة عليهم ، تأقلموا في البيئة الجديدة وتطور اسلوب التعبير والتفكير ، وتطور بالتالي الشعر الأندلسي ، ليتخذ طابعاً خاصاً ، يعكس ، فيها يعكس ، سعادة الأندلسي بحياته الجديدة ، في وطنه الجديد ، بخيراته العميمة ، وبجوه المعتدل ، وطبيعته الشاعرية ، ووداعة من عاشر من أهل البلاد ممن اندمجوا في البيئة العربية .

ولهذه الأسباب ، كان الشعر في المراحل الأولى مطابقاً للشعر المشرقي التقليدي في شكله ومضمونه ، وان تطور المضمون حسب الاطار الفكري الذي خلقته البيئة الجديدة ، كوصف جمال الطبيعة الخلابة ، والتعبير عن الحنين الى بلد الاجداد .

ومع تطور النهضة العلمية في البلاد تطور نوع جديد من الشعر هو الشعر العلمي، ثم عندما بدأت تتساقط . الممالك والمدن في يد الأعداء تطور نوع جديد آخر من الشعر ، هو شعر الاستغاثة بالمسلمين في المغرب وغيره لنجدتهم ضد أعدائهم النصارى .

ولعل أكثر ما يميز الشعراء الأندلسيين عن غيرهم من الشعراء العرب ، رقة الفاظهم وعدوبتها وسهولتها وشفافيتها ، فكلماتهم تقع على الاذن خفيفة ناعمة ،

وتتسرب الى اعماق النفس بحنان ورفق . ولربما رجع ذلك الى طبيعة البيئة التي تحيط بهم ، بما تميزت به من اعتدال وما زخرت به من خضرة ومياه فياضة عذبة .

ومن الطبيعي ان تفيض قرائح الشعراء ، في مثل هذه البيئة الخلابة ، بأرق قصائد الغزل والحب واحلاها ، سواء كان غزلًا حسياً أو تعبيراً عن مشاعر وجدانية حقيقية . ولا بد هنا من الاشارة الى الجمال البشري الذي اكتشفه العرب بين اهل البلاد ، الذين كانت تجري في عروقهم دماء مختلطة ، يونانية ورومانية وجرمانية وبربرية وقوطية ، فبهرهم جمال نساء اسبانيا الشقراوات واوحى اليهم بالكثير من الشعر الرقيق .

أما أكثر انواع الشعر الأندلسي شهرة والذي يميزه عن غيره تماماً فهو الموشح الذي ابتكره اهل الأندلس في اواخر القرن الثالث الهجري وظل حكراً عليهم ، يغنونه في امسياتهم ، فرادى وجماعات ، بل انه نظم أصلا من اجل الغناء ، وبالتالي كان الموضوع الأساسي الذي تناوله الموشح هو الغزل اصلا ، وان نظمت موشحات كثيرة في مواضيع مختلفة كالمدح والتصوف وما الى ذلك .

### الموشح والغناء

ولا بد لنا من وقفة هنا ، نعرض فيها بايجاز لهذا اللون الشعري الذي ابتدعه اهل الاندلس ، واصبح أشهر ما عرف به الأندلسي على الصعيد الأدبي ، وهو اللون الشعري الذي تواكب في تطوره مع فن الغناء فغذاه بالكلمة واستلهم منه الشكل التعبيري .

يرجع تاريخ الموشح الى اواخر القرن الثالث الهجري . ويكاد يجمع المؤرخون على ان رائد الموشح هو الشاعر الضرير مقدم بن معافي ، الذي كان يسكن ( قبرة ) بجوار قرطبة ، في عهد الاميرين عبدالله وعبد الرحمن الثاني ، في اواخر القرن الشالث واوائل القرن الرابع الهجري ، التاسع / العاشر ميلادي . غير ان اعمال هذا الشاعر اندثرت كما اندثرت اعمال بعض من خلفه مباشرة في هذا المضمار ، ولعل ذلك يرجع الى ان موشحاتهم لم تكن قد بلغت مستوى النضيج بعد ، ولأن الشعراء

الكلاسيكين ، أي شعراء الفصحى ناصبوا هذا اللون من الشعر العداء قبل ان يشب عن الطوق وتنفذ جذوره الى اعماق المسيرة الأدبية .

ولعل الفضل في ارساء قواعد هذا اللون الشعري يرجع الى ابي بكر عبادة بن ماء السياء في عصر الطوائف ، ثم الى ابن رافع ، ثم الأعمى التطيلي ، ويحيى بن بقي ، وأبي بكر الأبيض ، وأبي بكر بن باجه وغيرهم ، كابراهيم ابن سهل الاسرائيلي الذي برز في القرن السابع الهجري ، ولسان الدين الخطيب ، في القرن الشامن ، ثم ابن زمرك ، وزير محمد الخامس بن الأحمر ، وأبي يحيى بن عاصم في القرن التاسع .

ونظراً للعلاقة العضوية بين الموشح والغناء ، فقد كان من الطبيعي ان يركز الموشح بادىء ذي بدء على الغزل ، ولما كان الغناء يتم في نطاق مجالس الشراب واللهو ، أصبح الموشح يتناول وصف هذه المجالس ، ويتطرق الى المجون وما يتصل بذلك ، ثم اصبح يقال في مجالات اخرى كالمدح والهجاء والتصوف والزهد .

ونظراً لسلاسة اسلوب الموشحات وبساطة تعابيرها ووضوح ايقاعها الموسيةي ، ولكونها ، كما قبال اميليو غارثيا غوميث ، « الصوت القادم من السوق » فقد اجتذب بالاضافة الى عامة الشعب من العرب المولدين والمستعربين ، الذين لم يقتصر اهتمامهم بها على الاستماع والتقدير ، بل تطور الى المشاركة في النظم والغناء في عالس مشتركة ، كانت تجمع بين محبي الموشح والغناء مها كان مذهبهم . وكان من الطبيعي ، ازاء ذلك ، ان يُضمّن كان مذهبهم . وكان من الطبيعي ، ازاء ذلك ، ان يُضمّن الشعراء مفردات وتعابير اعجمية في صميم الموشح وخاصة في الخرجة ، وهي القفل الاخير من الموشحة ، رغم أن كثيراً من هذه الخرجات الاعجمية سقطت من معظم الدواوين لصعوبة استنساخها انشذ ، وحلت محلها خرجات عربية ، عامية وفصحى .

ومن الوان الشعر الأخرى التي ابتدعها أهل الأندلس ، فن الزجل ، الذي اشتهر في عهد المرابطين على يد زجال الأندلس الشهير ابي بكر بن قزمان . ويمكن القول بـأن

النزجل جاء وليداً للموشح ، الذي تعشقته العامة السلاسته، وحلو كلامه ، وتصويره للحياة العادية اليومية ، وصياغته السهلة البعيدة عن التكلف والتنميق ، فنسجوا على منواله بلغتهم العامية ، دون التقيد بقواعد الاعراب ، وسموا هذا النتاج الأدبي بالزجل .

ولئن كان أهل المشرق لا يلمون كثيراً بهذا اللون من الأدب الأندلسي ، لورود تعبيرات عامية كثيرة فيه ، غير معروفة في المشرق ، إلا أن أهل المغرب العربي يعرفونه ويستمعون اليه ويواظبون على احيائه ، وهو مفهوم لديهم ، ذلك ان الكثير من تعابيره العامية لا يزال يستخدم في بلادهم ، بفضل هجرة معظم أهل الأندلس الى بلاد المغرب بعد خروجهم منه .

ويشيد مؤرخو الأدب الأندلسي الأجانب مثل ، خوليان ريبيرا ، واميليو غارثيا غوميث ، وليفي بروفنسال ، بهذا اللون الادبي على انه شعر صادق اصيل جاء من صميم وجدان افراد الشعب ، وعبر عن ابسط الاحاسيس التي تختلج في صدورهم .وقد اعتبر هؤلاء الشاعر ابن قزمان شاعر الأندلس الأول ،وواحداً من المع شعراء العصور الوسطى ، في أي لغة من اللغات المعروفة انذاك ، وقالوا انه يقف على قدم المساواة مع أي من شعراء العرب قاطبة . أما المواضيع التي تطرق اليها الزجل فلم تكن تختلف في جوهرها عن المواضيع التي تناولها الموشع .

ومن الجدير هنا ان نعرض لأثر الموشح والزجل في فن الغناء الأندلسي ، وتأثير البيشة المحلية الثقافية وغيرها عليهما من حيث الشكل والموضوع .

وقبل الخوض في ذلك لا بد لنا ان نعرض للمؤثرات اللغوية والتفاعلات التي حدثت بين اللغات المتداولة بين السكان انذاك .

فاستناداً الى كتابات ابن القوطي ، والى ما ورد في تاريخ قضاة قرطبة للخوشاني ، وغير ذلك من المصادر ، استطاع المؤرخ الاسباني خوليان ريبيرا ان يخرج باستنتاجات حول انتشار اللغة الرومانسية بين عرب الأندلس ، وهي لغة مشتقة من اللاتينية ، اتخذت اشكالاً مختلفة في مناطق

غتلفة من شبه الجزيرة الايبيرية ، الى ان تبلورت ، في آخر المطاف ، على النحو الذي اصبحت عليه اللغة الاسبانية . وقد خلص ريبيرا الى أن عرب الأندلس كانوا يتقنون اللغتين العربية والرومانسية ، ويتكلمون بها بطلاقة متساوية ، وانهم ظلوا كذلك حتى عهد الموحدين ، والى حد ما ، حتى بعد ذلك ايضاً .

وقد افترض ريبيرا ايضاً ان المام العرب باللغة الرومانسية لم يقتصر على المحادثة فقط . فقد كانوا ينظمون ويغنون بالعربية ، ويغنون بالرومانسية كها كانوا ينظمون ويغنون بالعربية ، بل انهم كانوا احياناً يعبرون ، فيها ينظمون ، باللغتين معاً في القصيدة الواحدة .

ويقول المؤرخ الاسباني المعاصر اميليو غارثيا غوميث ، ال التيفاشي ، الذي عاش في القرن السابع الهجري / الثالث عشر ميلادي يقول نقلاً عن ابن سعيد ، عن ابن دريدة عن ابن حسيب ، ان اهل الأندلس كانوا ، في اوائل العهود ، يغنون على طريقة النصارى ، أو على طريقة حداة الابل .

ولما توطدت اركان الدولة الاموية ، وبدأت بوادر النهضة الثقافية الأندلسية تتبلور ، في عهد عبد الرحمن الشاك ، وما اعقب ذلك من انشاء مكتبة قرطبة العظيمة ، في عهد الحكم الثاني ، ثم انتشار الثقافة العربية واللغة العربية بين الاسبان المستعربين ، بدأ التفاعل الثقافي واللغوي بين العرب والمستعربة يتخذ شكلاً محلياً ، حين تداخلت اللغتان العربية العامية والرومانسية ، واصبحت تستعير الواحدة منها مفردات الأخرى ، الى ان اصبحتا بمثابة لغة تداول يومي تكاد تكون واحدة بين الفئتين ، سرعان ما استخدمت في نظم الموشح والزجل ، اللذين كانا يشكلان المادة التي قام عليها الغناء بالدرجة الأولى .

ولما كانت كلتا الفئتين تنظم وتغني بلغة مشتركة ، فقد كان من الطبيعي ان تأخذ كل فئة من الفئتين الشكل الموسيقي الذي كان معروفاً لدى الفئة الأخرى . ولما كان الشكل الموسيقى العربي أكثر تبطوراً وتقدماً من الشكل

القوطي البدائي ، حتى منذ بداية العهد الأموي ، وخاصة بعد وفود زرياب ، وما احدثه من ثورة تجديدية في صياغة النغم وفن العزف والغناء ، فقد طغى الشكل الموسيقي العربي على نظيره القوطي ، وظل أثره قائماً على الجمل الموسيقية التي ما زالت متداولة في الغناء الأندلسي حتى الآن .

وكان الشكل الموسيقي الذي مارسه الموسيقيون الأندلسيون العرب ، بقدر كبير من الألمعية ، حسبها ورد في بحوث ريبيرا وغيره ، هو « النوبة » ، وهي عبارة عن سلسلة من الأغاني المجمعة في حركات موسيقية مختلفة حسب ترتيب مقرر ، مؤلفة بأسلوب موسيقي واحد . وقد بلغ عدد النوبات أصلًا اربعاً وعشرين نوبة حسب عدد ساعات اليوم الواحد . غير ان عدداً منها اندثر اثره لسوء الحظ ، كها ان ما بقي منها ليس بكامل .

والنوبة ، حسبها ورد في هذه البحوث ، شكل موسيقي معقد ، يخلو من التعبيرية الدينامية ، تتزايد الحركات الموسيقية فيه بصورة مطردة ، ابتداء من منتصف النوبة حتى نهايتها . وتشتمل النوبة على عنصرين موسيقيين مميزين ، هما اللحن الآلي والصوتي ، والايقاع . وثمة عدد متباين من الألحان تسبقها مقدمة موسيقية آلية . ويقحم في النوبة نوع آخر من الغناء هو « الموال » .

وثمة نوع آخر من الأغاني ، يعرف بالانشاد ، يستخدم في بعض الاحيان كمقدمة ، وقد استخدم في وقت من الأوقات في الربط بين مختلف الحركات . ويبدأ بعد المدخل ، في واحد من أشكال المقدمة ، اداء السلسلة الغنائية حسب نظام ايقاعي مخطط . والايقاع ، الذي الغنائية حسب نظام ايقاعي مخطط . والايقاع ، الذي يتسم دائماً بالتعقيد هو العنصر الذي يميز كلاكن الأجزاء الخمسة التي تتكون منها النوبة ، والتي تسمى حركات النوبة بأسمائها وهي : البسيط ، والقائم والنصف ، والبطيحي ، والدرج وقدام . .

ويرجع الفضل في كتابة القواعد التي تحكم أداء النوبات وأسلوبها الى ذلك الموسيقي العبقري زرياب، الذي تتلمذ على اسحاق الموصلي في بغداد، وقدم في

الظروف التي نعرفها الى الاندلس في عهد عبد الرحمن الثاني . وبالاضافة الى وضع هذه القواعد ، التي اضفت على الفن الموسيقي طابعاً علمياً ، اسس زرياب في قرطبة معهداً موسيقياً اشبه بما يعرف الآن بالكونزيرفاتوار ، بدأ على نسق مدرسة اسحاق الموصلي في بغداد ، ثم اتخذ نهجاً جديداً قائماً بذاته فيها بعد .

ولقد عمل زرياب على ادخال أغان شرقية قديمة ذات اصول اغريقية \_ فارسية ، كانت بمشابة القالب اللحني الأصيل للموسيقى الأوروبية التي كانت معروفة قبل تلك العصور ، كما انه اضاف ، كما نعلم ، وتراً خامساً الى اوتار العود .

واذا نظرنا الى موقع الموسيقى العربية الأندلسية، من حيث مضمونها التاريخي ، وجدنا ان العرب كانوا أول من اعاد الكشف عن النظريات الموسيقية الاغريقية وتمثيل هذه النظريات واثرائها . كما ان اثر هذه الموسيقى على أوروبا في العصور الوسطى ، كان أكثر عمقاً وأهمية مما يعتقده الناس عموماً .

فقد كتب بين القرنين التاسع والثالث عشر ميلادي ما مقدر بنحو مائتي بحث موسيقي لبعضها أهمية عظمى . وقد عرفت اديرة أوروبا الرئيسية هذه البحوث ودرستها . وأدت الآثار الفنية ، التي خلفها واضعو النظريات الموسيقية من العرب ، الى بذر بذور الموسيقى الأوروبية ، كما يتبين من الترانيم الرومانسكية الأولى التي عرفتها اسبانيا النصرانية وجنوب فرنسا ، كما يتبين من تطور الموسيقى الدينية فيهما . ويتضح هذا التأثير كذك من عدد الآلات الموسيقية التي اصبحت متداولة بصورة اعتيادية في أوروبا ، والتي يرجع بعضها الى اصول شرقية وفارسية ، كالعود والقانون والربك ، في حين يرجع البعض الآخر الى اصل اغريقي ، كالأرغن .

وقد شاع الشكل الشعري المعروف بالموشح ، والشكل الشعري الذي عرف بالـزجل ، شيـوعاً عـظيماً خـلال القرون الوسطى ، عندما اصبحت جنوب اوروبا تأخـذ بأسلوب الحياة في قصـور حكام الأنـدلس ، وخـاصـة

بروفانس بفرنسا ، حيث بدأت تظهر اولي بوادر الترف واداب الفروسية ومظاهر التقدم الاجتماعي في بـلاط الحاكم ، وانتقلت اليها الموسيقى العربية الأندلسية وآلاتها بفضل التروبادور ، الذين كانوا يتنقلون من بلد الى آخر في جميع انحاء اوروبا النصرائية .

ويشير مؤرخو الموسيقى العربية والأوروبية في العصور الوسطى الى وجود أشكال من الزجل الأصيل في بعض أعمال الكثير من التروبادور القدامى ، مثل جيوم دي بواتييه (Guillaume del Poitiers) وآدام دي لا آل دي بواتييه (Adam de la Halle) وجيوم دي ماشو de Machaut) منذ القرنين الثاني عشر والشالث عشر ميلادي . كما ظهر الزجل في ايطاليا ، لأول مرة في احدى ميلادي . كما ظهر الزجل في ايطاليا ، لأول مرة في احدى قصائد جاكوبوني داتودي (Jacopone da Todi) ، احد اتباع القديس فرانشيسكو دي أسيسي (St. Francesco) ، احد القرون الرابع عشر الى السادس عشر .

وقد أنشأ الملك الفونسو العاشر (Alfonso X) (الحكيم) (1284-1230) في اسبانيا النصرانية بلاطا (الحكيم) (1284-1230) في اسبانيا النصرانية بلاطا ازدهرت فيه ارفع عناصر الحضارة العربية ، كما أنشأ معاهد تعليمية ، درست فيها مادة الموسيقى الى جانب الرياضيات والفلك والهندسة ، حسب ما كان يعمل به في مراكز الدراسة العربية . ومن بين المؤلفات التي تتكون منها مجموعة الفونسو (اناشيد القديسة مريم) (Cantigas de وعددها 417 انشودة ، بلغ عدد ما صنف منها على انها تنتمي الى اصول زجلية 335 انشودة .

وتشكل الرسوم الدقيقة التي زخرفت بهاعناوين أناشيد دي لور (Cantigas de Loor) مصدرا ثميناً لدراسة الآلات الرومانسكية والقوطية والعربية ، إذ انها تظهر عدداً من الموسيقيين العرب ، يعزفون على المطبل والعود والبوق والقانون والغائطة والكمنجة والرباط والدربكة .

وتقسم الآلات الموسيقية العربية الأندلسية الى أربعة ا اقسام هي :

1 ـ الآلات الوترية ذات القوس ، ومنها الكمنجة ( أو الكمان ) والربابة .

2 ـ الآلات الوترية التي تعزف بضرب الوتر ، ومنها العود والقترة والطنبور والبزق والقيثارة والجنك ( وهو هارب عربي من اصل فارسي ) والمعزف والقانون والسنطور ( وهو نوع من القانون ) .

3 ـ آلات النفخ ، ومنها الارغن والشبّابة والغائطة ( وهي مزمار القربة ) والمزمار والناي والشاهين ( القصبة ) والسرناي أو الدوناي ( وجاء من الهند وبلاد الفرس ) والزمر ( المجوز ) .

4 ـ آلات الايقاع ، ومنها البندير والدف والدربكة والقصبة والحلة والجلاليل والقراقب والصنج والزيل والطبل والطار والطرنية والطرية .

ولقد رأينا مما تقدم ، ومن الآلات الموسيقية التي استخدمها العرب في الأندلس ، ان الموسيقى العربية ، تأثرت بما سبقها من موسيقى الحضارات التي عرفها العالم قبل العرب ، كالموسيقى الاغريقية والفارسية والهندية ، وان العرب وضعوها في قوالب تقوم على قواعد علمية اصيلة ، وان هذه الموسيقى العربية قد تفاعلت مع غيرها من فنون الموسيقى المعاصرة ، كالموسيقى الفارسية والبيزنطية والقوطية ، وصهرتها في بوتقة فنية جديدة ، تفاعلت معها ، وأخذت منها وأعطتها ، ووضعت حصيلة ذلك التفاعل في قوالب موسيقية تقوم على أسس علمية لا تقل في دقتها وعمق مفاهيمها عن أي علم من العلوم التي الكب العرب على النهوض بها ضمن مسيرتهم الحضارية الوضاءة .

ورأينا كذلك كيف ان البحوث العلمية الموسيقية نقلت فن الموسيقى العربية الى أوروبا وأثرت موسيقاها ، من خلال الأديرة ، التي عكفت على دراستها والتعمق في أصولها ، حتى في الموسيقى والترانيم الدينية ، وكيف انها وصلت الى بلاط الأسر الحاكمة بفضل التروبادور المتنقلين ، وأصبحت من مظاهر الترف والحضارة في قصور الحكام والملوك .

فاذا كان هذا أثرها في الاصقاع البعيدة عن المجتمع الأندلسي ، فلنا ان نتصور مدى تأثيرها في البيئة التي نشأت فيها هذه الموسيقى وتطورت. واذا ما أخذنا بعين الاعتبار، ان لغة الغناء كانت اللغة المتداولة في المجتمع الاندلسي بشقيه العربي والاسباني ، وبمشاركة من افراد هذين الشقين معاً ، وبأن اللحن المذي غني به الموشح والزجل تأثر ، ولو الى قدر محدود ، باللحن المتداول بين السكان الأصليين ، وأنه اثر ، الى حد بعيد ، في الذوق الموسيقي لهؤلاء الناس ، بفضل تقدمه وتطوره وتلونه ، المؤسيقي لهؤلاء الناس ، بفضل تقدمه وتطوره وتلونه ، الأندلسية ، وهو التأثير الذي ما زال واضحاً في اغاني الفلامنكو ، والخوندا وغيرها من الأغاني الشعبية المتداولة حتى الآن وخاصة في منطقة الأندلس باسبانيا .

ومن السهل على المستمع العربي العادي ، مهما كان المامه محدوداً بتاريخ الموسيقي وتطورها وقواعدها ، ودون ان يعرف كلمة اسبانية واحدة ان يتعرف ، عند استماعه لاغنية فلامنكو أو خوندا ، الى الموال ، ذلك اللون المحبب من الغناء الذي نشأ على سماعه في كل ناحية من نواحي وطنه الكبير ، وان يربط بين صوت العود وصوت القيثارة وبين نقر الصنح ونقر الكاستانيت

ولئن بدأت في بلاد المشرق منذ عهد قريب نزعة الى احياء القديم من الموسيقى العربية ، إلا انها لم تتعد ذلك النوع من الموسيقى الني بدأ يتطور منذ أوائل القرن الحالي . أما المغرب العربي قصّلته بالموسيقى الأندلسية لم تنقطع ، بل ان الجهود الحثيثة الصادقة ، ما فتئت تبذل للحفاظ على هذا التراث الخالد واحيائه وبعثه ، كما أن هنالك تعاوناً وثيقاً بين معاهد موسيقية مغربية واسبانية ، من اجل اعادة بناء ذلك الجسر الذي من شأنه ان يفتح من اجل اعادة بناء ذلك الجسر الذي من شأنه ان يفتح بدوره لأهل المشرق التعرف على وجه حضاري آخر ، مما خلفه اجدادنا العظام في شبه الجزيرة الايبيرية .

وقبل استعراض نماذج من الشعر الأندلسي ، لا بد من العرض لطبيعة اهل الأندلس وخصائصهم وصفاتهم ،

لنتعرف على هؤلاء الذين جاءوا بهذه الدرر النفيسة ، التي صاغها أسياد الكلم من الأندلسيين .

لقد سبق ان رأينا كيف تكون نسيج هذا المجتمع ، الذي اختلطت فيه دماء العرب بدماء أهل البلاد ، الذين كمان يجري في عروقهم اصلاً خليط من دماء مختلفة ، وندالية وقوطية ورومانية ويونانية وجرمانية وما الى ذلك ، عما ادى الى نشوء اجيال جديدة ، جمعت بين نواح عرقية متعددة الأصول والخصال ، وهو خليط كثيراً ما يؤدي الى تبروز صفات ايجابية سواء من الناحية الذهنية او البدنية .

وقد كثر نسل العرب في الأندلس ، بفضل انتشار عادة التمناء الجواري والاماء من الاسبانيات وغيرهن . ولئن كان للزواج المختلط واقتناء الاماء والجواري من الاجنبيات نتائج سلبية ، في بعض الاحيان ، بسبب التنافس بين الامهات لحساب اولادهن ، وتجسس الاسبانيات ، في كثير من الاحيان ، على القصور لحساب العدو ، غير ان نتاج هذا الاختلاط ، كانت له آثار الجدماعية ايجابية أيضاً ، ذلك انه اسهم في كثير من الحالات اسهاماً عظياً في النهضة الفكرية التي شهدها الأندلس .

ومما اشتهر به اهل الأندلس ، كبرياؤهم وانفتهم وحرصهم على صون كرامتهم ، وهذه خصلة من أبرز خصال الاسبان حتى يومنا هذا . ولذلك قلما امتدت في الأندلس يد متسول الالحاجة حقيقية ، ذلك ان اهل الأندلس كانوا اكره ما يكرهون رؤية يد تمتد سائلة ، اذا كانت قادرة على العمل .

ولعل هذا يفسر صفة الحرص الذي كان يـوصف به اهل الأندلس ، والذي يوصف به الاسبان حتى الآن . فالاندلسيون ، لكبريائهم ، كانوا مدبرين ، غير متلافين ولا مبذرين ، وذلك لا لشيء ، إلا لأنهم يخشون العوز والفاقة وذل التسول .

وقد اشتهر أهل الأندلس كذلك بنظافتهم ، وفي ذلك قال المقرى « واهل الأندلس اشد خلق الله اعتناء بنظافة

ما يلبسون وما يفرشون وغير ذلك مما يتعلق بهم ، وفيهم من لا يكون عنده الا ما يقوته يومه ، فيطويه صائماً ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه ، ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين عنها » .

أما من حيث الملبس فقد اقلع أهل الأندلس ، باستئناء الفقهاء والقضاة ، عن عادة التعمم . بل كانوا يرتدون نوعاً من البرنس الذي ما زال يرتديه أهل المغرب الأقصى ، وكانوا يستخدمون الغفائر ، وهي اشبه بطرحة تلتف حول العنق وترسل الى الظهر . وكان العلماء يرسلون ضفائر شعرهم الى الامام من تحت الاذن اليسرى . وكانت النساء الاندلسيات يتسمن بالاناقة ، ويكثرن من الحلي ويغلب عليهن طابع البذخ . وكان أكثر الأندلسيات محجبات واميات ، ولو ان عدداً منهن برز في عالم الأدب ، مثل ولادة بنت المستكفي ، وحفصة بنت الحاج الغرناطية ، وام الكرام بنت المعتصم ، واعتماد جارية المعتمد بن عباد وغيرهن .

وكان أهل الأندلس يحبون العلم ، وينفق الواحد منهم الكثير مما لديه في سبيل تحصيله . وكانت المساجد تغص دائماً بطلاب العلم الذين كانوا يتتلمذون على العلماء في مختلف المواضيع . وكان للعلماء في الأندلس منزلة عظيمة في المجتمع الأندلسي .

ولعل اكثر ما كان يشغف به أهل الأندلس فضلاً عن العلم والشعر ، الغناء . وقد اشتهر عدد من المغنين والموسيقيين والراقصين ، من الجنسين ، في الأندلس ، وخاصة اشبيلية مدينة المرح واللهو ، حتى ليقال ان الأندلسي يفضل ان يعيش على الكفاف مع الغناء ، على ان يعيش مترفاً بدونه .

وكانت الفروسية المثالية من ابرز صفات اهل الأندلس. وفي هذا يقول غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) « كان للفروسية العربية شروطها ، كما للفروسية الاوروبية التي ظهرت بعدها ، فلم يكن المرء ليصير فارساً إلا اذا تحلى بهذه الخصال العشر: الصلاح ، ورقة الشمائل والقريحة الشعرية ،

والفصاحة ، والقوة ، والمهارة في ركوب الخبل والقدرة على استعمال السبف والرمح والنشاب »

وفي مثل هذا الم الم ومالطة ، المعمومة الدوال والمراح والجمال ، انطلقت احلى القصائد واعلمها ، حتى اذا ما بدأ نجم العرب يأفل في هذه الربوع الجميلة ، وينهار ذلك الصرح الجبار ، وتنفلب افراح النصر الى اتراح الهريمة ، بدأت تنحشرج اصوات الغناء المرح المصير نحيباً وعويلا

جاء ، على مرارته ، بأبلغ القصيد واصدقه ، تعبيراً عن التفجع والالم .

ولقاء اخترت هذه المجموعة الصغيرة من الشعر الأندلسي ، الذي قيل في مختلف المجالات والمواضيع ، لاحاطة الفارىء ببعض ما انتجته قرائح اجدادنا العظام في فردوسنا الضائع .

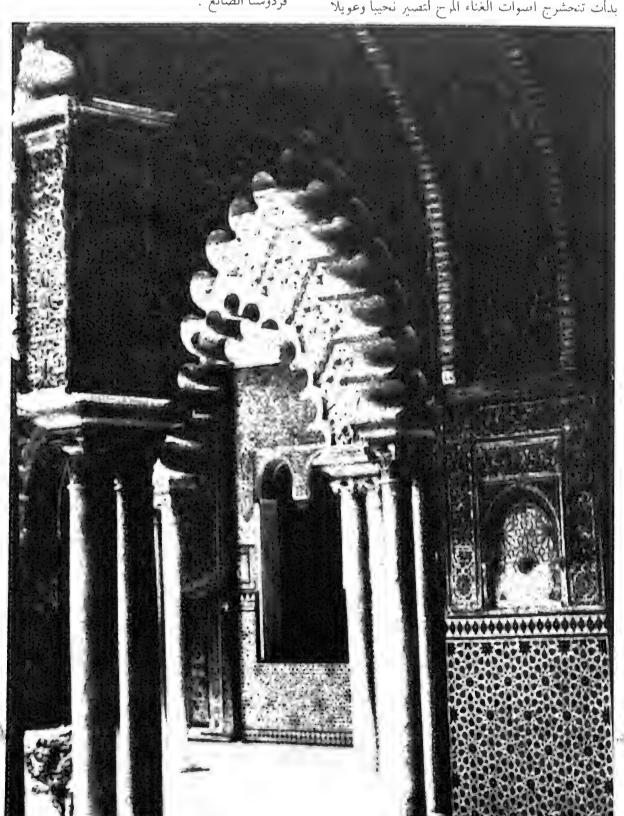

# باتة من الشعر الاندلسي

### في الغزل

كُثْبانِ البان فوق من أزمعن وقد وَلَيْنَ مَلكْنني ذلَّتُ عزائمة مَلكا أسير ذُلُّ موثق عان بمغتصباتِ الروح من عِزي الهوى في (الحكم بن هشام)، في خمس من جواريه أعرضن عنه وكان

700

### وقال فيهن أيضاً. . . :

فَوْطِ مملوكا من مليكا قبلَ ذاك کان ولقد الهوى زِيدَ ظلما شكى إن بكى أو جِماماً وشيكا ويعادا صَبًا القصر جآذرُ تركته تُريكا مستهاما، فوق الخدّ واضعا يجعل للذي التذلُّل مكذا مملوكا الهوى کان إذا

# # # #

أضحى التَّنائي بديلًا من تدانينا عن طيب لقيانا تجافينا ألاً وقد حان صبح الليل صبّحنا حَينٌ فقام بنا للحين ناعينا بانتزاجهم المُلْبسينا مع الدهر لا يُبلي خزنأ أنَّ الزمانَ الذي ما زال يُضحكنا يبكينا بقربهم قد أنسأ غِيظَ العدا مِن تساقينا الهوى فدعوا نُغَصَّ آمينا فقال الدهرُ بأن فانحل ما كان معقوداً بأنفسنا وانبت كان موصولاً la بأيدينا كنّا وما يُخشى تفرُّقنا واليومَ نحنُ وما يُرجَى تلاقينا يا ليتَ شعري ولم نُعتبُ أعاديَكُمْ نال حظًا من العُتبي أعادينا هل نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم نتقلَّدُ رأياً ولم تُسْلينا عوارضُهُ اليأس كنًا يغرينا فما لليأس يئسنا وقد فما ابْتَلَّتْ وبنا جوانحنا بنتم إليكم ولا جَفَّتْ مآقينا شوقاً ضمائرنا تناجيكم نكادُ تأسينا الأسى لولا يقضى علينا فغدت أيّامُنا لفقدكم حالت وكانت بكم بيضاً ليالينا سودأ طلقٌ من إذ جانب العيش اللهو صاف وموردُ دانيةً هَصرنا فنونَ الوصل مئه فجنينا

عهدُكم

عهدُ السرورِ فما

لأرواحنا إلّا

لسنا نسدميك إجْللاً وتَكُرمةً وقدركِ المعتلى عن ذاك يغنينا إذا انفردتِ وما شوركتِ في صفةٍ فحسبنا الوصف إيضاحاً وتبيينا يا جنّة الخلدِ أبدِلْنا بسلسلها والكوثر العذب زَقُوماً وغِسْلينا ا لم نبتْ والوصلُ ثالثنا كأننا والسعدُ قد غضً من أجفان واشينا سرّان في خاطِرِ الظّلماء تكتمنا حتى يكاد لسان الصُّبح يفشينا لا غرو في أن ذكرنا الحزن حين نهتُ عنه النُّهي وتركنا الصبر ناسينا إنَّا قرأنا الأسى يومَ النوى سُورَاً مكتوبةً وأخذنا الصبر تَلْقينا أمّا هواكِ فلَمْ نَعْدلْ بمشربه شرباً وإن كان يروينا لم نجفُ أُفْقَ جمالٍ أنتِ كوكبه سالين عنه ولم نَهْجُرْهُ لا اختياراً تجنّبناك عن كَثَبِ لكن عَدَتْنا على كره عليك إذا خُثَّتْ مشعشعةً فينا الشَّمولُ وَغَنَّـانــا لا أكؤس الراح تُبدي من شمائلنا سيما ارتياح ولا الأوتار تُلهينا دومي على العهدِ ما دمنا محافظةً فالحـرُّ من دان إنصافـاً كمـا دينا فما استعضنا خليلاً عنك يحبسنا ولا استهذنا حبيباً عنك يغنينا ولوً صَبا نحونا مِنْ أَفْق مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا

لا تحسبوا نأيكم عنّا يغيّرنا أن طالَ ما غَيَّرَ النَّائِ المُحبِّينا والله ما طلت أهواؤنا بدلًا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا يا ساري البرق غاد القصر فاسق به من كان صرف الهوى والودِّ يسقينا واسألُ هنالك هل عنَّى تذكرنا إلفاً تذكرهُ أمسى يُعَنِّينا ويا نسيمَ الصُّبا بلَغْ تحيَّنا من لو على البعد حيّاً كان يحيينا من لا يرى الدهر يقضينا مساعفة فيه وإن لم يكن عنّا يقاضينا من بيتِ ملكٍ كأنَّ الله أنشأه مسكاً وقد أنشأ الله الورى طينا أو صاغه ورِقاً محضاً وتوَّجَهُ من ناصع التبرِ إبداعاً وتحسينا تأوَّد آدته رفاهيةً تومُ العقودِ وأدمته البُرى لينا كانت له الشمسُ ظئراً في تكلُّله بل ما تجلّى لها إلّا أحايينا كأنما أُثبتتُ في صحن وجنتهِ زُهرُ الكواكبِ تعويذاً وتزيينا ما ضرَّ أن لم نكن أكفاءهُ شرفاً وفي المودةِ كافٍ من تكافينا يا روضةً طالما أجنتُ لواحظنا ورداً جلاه الصّبا غصّاً ونسرينا تَمَلَّينا بزهـرتها ضُروباً ولذَّاتِ أَفَانينا ويا نَعيماً خطرنا من غُضارتِهِ في وَشْي نُعْمى سحبنا ذيله حينا

and the second of the contract of the second of the second

أمَّا ومُرْتجَّةِ قوامها الأعطاف وأمّا فلَدْنَ ، فرداح ردفها ألمُّتُ الليل فصار مِن الَسرور جَناح يطير، وما غير بأنغم ليلة زارت وقد وبت الصباح يعانقني صباح حمائل ساعذيها عاتقي على وشَاحٌ!! ساعدَيّ من غازَلَتْه غزالاً مُقلتي بأبي العُذَيْب شَطيْ بارق وبين بين الجؤي زيارةً تشفي منه وسألت فأجابني صادق منها بوعدٍ الدَجَى فيه من ونهحن الزُّهر النجوم سُرَادقِ تحت ومن والليل ذيلُه عاطيته لناشق صهباء كالمسك الفتيق الكميِّ لسيفه حمائلٌ وذؤابتاه عاتقي سِنة . الكَرَى مالَتْ به إذا مُعانِقي وكان شيئاً تشتاقه أبعدتُه عن خافق Y وساد على ينامَ الليل رأيت آخرَ لما عمره شاب ومُفارق له قد ودَّعتُ مَن تأسفاً: أهوى وقلتُ علي أعخزز أراك بأن مفارقي

أَبْلَى وفاءً وإنْ لم تَبْذلي صلةً فالطيفُ يقنعنا والذكرُ يكفينا وفي الجوابِ مَتاعٌ لو شَفَعْتِ به بيض الأيادي التي ما زلت تولينا عليكِ منّي سلامُ اللَّهِ ما بقيت صبابةً بك تخفيها وتخفينا ابن زيدون، في ولادة

علي بن عطية البلنسي

St. Ho Sh

أغار عليك من عيني ومني ومنك والمكان والمكان ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني (ولادة في ابن زيدون)

of of of

يا من غدوت بها في الناس مشتهراً قلبي يقاسي عليك الهم والفكر إن غبت لم ألق إنساناً يؤانسني وإن حضرت فكل الناس قد حضروا (ابن زيدون في ولادة)

\* \* \*

يا مهجة المشتاق ما أوجعك!
ويا أسير الحب ما أخضعك!
ويا رسول العين مِن لحظها
بالرد والتبليغ ما أسرعك!
تذهب بالسر فتأتي بهِ
في مجلس يخفّى على مَن معك
كم حاجةٍ أنجزت إبرازها
تبارك الرحمن ما أطوعك!

عمر الليل عندي طبال تولعت بصدي يا غزالًا نقض العهد ولم يسوف العهد إذ بتنا منقبرش عسلي ورد منا في وشاح وانتظمنا نظم عسقسد الليمل تحكي لازورد كيقيد وقسدانسا عبد الرحمن الخامس (المستظهر بالله)

\* \* \*

كأنها حين تخطو في تأودها قضيب نرجسة في الروض مياس كأنما خلدها في قلب عاشقها ففيه من وقعها حفر وسواس كأنما مشيها مشي الحمامة لا كذ يعاب ولا بطء به باس

أأسلب من وصالك وأعزَلُ عن رضاك وقد هواك طبوى سبيل من المكارو لَقِيتُ قلبٌ فأسلو لي فديتك، فآنف إن مُميتاً داءً الهوى یکن فإني يهوى، لمن عتبأ عليك ليس فيك وأضمر غيظأ ردی علی الواشين وما بجور مالكتي رضيتً، (ابن زيدون، في ولادة)

\* \* \*

أغاثبةً عني وحاضرةً معي أناديك، لما عيل صبري، فاسمعي أفي الحق أن أشقى بحبك أو أرى حريقاً بأنفاسي، غريقاً بادمعي ألا عطفةً تحيا بها نفسً عاتق جعلت الردى منهُ بمرائ ومسمع صليني بعض الوصل، حتى تبيّني حقيقة حالي، ثم ما شئتِ فاصنعي (ابن زيدون، في ولادة)

\* \* \*

فتكاتُ لحظكِ أم سيوفُ أبيكِ وكؤوس أهلوك أنتِ نِجادُه بنت ذي السيف الطويل الحكم أكذا يجوز ناديك؟ وني موعدُنا مغناك أم عيناك نلقاك الكرى وأدي سِنة الكّرى وسرّوّا فلّو ه ظنوك طارق سَقُوكِ مُدامةً عظفُك فإذا التكحل جفونك حِيلةً بأكُفِّهم كحلوك!

(ابن هانيء الأندلسي)

\* \* \*

ودُعك ودُّعَ يكن أن على إذ الخطا تلك سناءً اللهُ زماناً أطلعك حفظ فلكم يَطلِّل إنْ بعدك الليل معك! قصر أشكو (ابن زيدون، أمير شعراء الغزل، في ولادة بنت المستكفى)

حتى إذا ما ألانت تلك جانبها والقلب مهما أرم تسكينه يجب والقلب مهما أرم تسكينه يجب طفِقتُ الثم كفيها وقد جَنحت إليَّ تضحك بين العُجْب والعجب لله مثلي ما أدنَى سَجيته من المعالي وأنآها عن الريب كم مَأثم مستلد قد هممت به فلم يَدَعْني له ديني ولا حسبي فلم يَدَعْني له ديني ولا حسبي (أبو العباس أحمد بن عبد الله، التطيلي)، متغزلاً بفتاة تدعى (أبو العباس أحمد بن عبد الله، التطيلي)، متغزلاً بفتاة تدعى المبدد.

\* \* \*

لمًّا التقينا وقد قيل: المساء دنا وغابت الشمس أو لاذت ولم تغب مُنقضٌ ومُنقصف وأدمعي بين المجد قائلة : بمن أراكَ أسير الوجد والطرب؟ مُسْبِيٍّ ، وإنك فقلت: كتمت سِرِّي، لم أكتُمك كيف س وأعرضتْ ثم قالت: قد أسأتَ بنا ظنّاً! أيجمل هذا من ذوى الأدب؟ إني امرؤ لمّا لقيتكمُ فقلت: والمرء وقف على الأرزاء والنُّوب فؤادي ذات الخال قادرةً ولا نصيبَ له منها سوى النَّصَب ألهو بها، وهي تلهو في بُلَهْنِيَةٍ شتَّان واللَّهِ بين الجد واللعب أصابت القلبَ لمّا أن رَمتْه، ولو رمته أخرى إذن لا شك لم تُصِبِ فقالت: اشك إليها، ما لقِيتَ ولا ترهب، فلم تُبَلغ الآمالُ بالرُّهَب سيعديها فينصبها وقد يكون الهوى أعدى من الجرب أعظمُها، بل فقلتُ: ما أكلمها إلاّ أشار إلىّ الموتُ من قالت: أنا أتولَّى ذاك في لَطَفِ أُوِّلُف بين الماء واللهب فقد مثلك من يُرجَى لمعضلةٍ فقلتُ : لا زلتِ في غبطةِ ممتدةِ الطُّنُب فاقتليه فالحِمامُ له أو خيرٌ من الهجر في جهد وفي تعب فلو تراني قد استسلمتُ مُرتقباً

منهما حنساد الرضما أو جفسوة الغضب

# وقالوا

### في التغرّل بالغلمان

صباحً برقٌ بَدَا سَنّا المحبوب أورَى أَزْنُدا؟ مُنكسِرا للكُمُّ للرُّدا النَّعْسة من عيني صائدٍ أسدا يوم دَلُ عُراهُ زُبُدا قلت: الصّدا لُطفاً مائلاً اليدا رُدُدا إمَّا لَثْمي له يَرجع من أن کاد الثغر وارتشاف*ي* أزرَدا أعطافه ماءَ شربت غربدا وسقاه استنجزتُ يوماً وَعده فإذا لي يَمطُل: ذكِّرْني (أبو عامر بن شُهَيد)

### \* \* \*

# وقالوا

### في التغزّ ل بالنصر انيات

عساكِ بحقِّ عِيساكِ، مريحةً قلبيَ الشاكي فإن الحسن قد وَلاَّكِ إحيائي وإهلاكي وأولَعني بصُلبانٍ، ورُهبانٍ ونُسّاكِ وأولَعني بصُلبانٍ، ورُهبانٍ ونُسّاكِ ولم آتِ الكنائس عن هوىً فيهنَّ لولاكِ وها أنا منك في بلوى، ولا فرجُ لِبلواك ولا أسْطيعُ سُلواناً، فقد أوثقتِ أشراكي فكم أبكي عليك دماً ولا تَرثين للباكي في في فيني أهواك أهواكِ نُويرةُ إن قليتِ فإنني أهواك أهواكِ (ابن الحداد)

## \* \* \*

وبين المسيحيات لي سامريَّة بعيد عن الصب الحنيفي أن تدنو مثلثة قد وحد الله حسنها فُتُنِّيَ في قلبي بها الوجدُ والحزنُ وفي معقد الزنار عقرُ صبابتي فمن تحته دعْصٌ ومن فوقه غُصنُ وفي ذلك الوادي رشاً أضلعي له كناس، وقُمْريُّ فؤادي له وكن (ابن المحداد)

# PAILED

### في الحِكْمة

أرَى أهلَ اليسار إذا تُوقُوا بَنْوا تلك المقابرَ بالصخور إلاً مُباهاةً وفيخرا أيسوا على السفقراء حتى في القبورا فإن يسكن التفاضلُ في ذُرَاها فإن العدل فيسها في القعور السَّما يُبصروا ما خرَّبَتْه اللَّه هور من المدائن والقصور؟ لعَمْدُ أبيهِمُ لو أبصروهم لسما عُرِف الغسنيُّ من الفقير ولا عَسرفوا العبيد من الموالي ولا عسرفوا الإناث مسن المذكور ولا مَسن كسان يسلبَس ثسوبَ صسوفٍ من الببدي المباشر للحرير! أكسل الشرى هذا وهدا فما فضلُ الكبير على الحقير؟ (يحيى بن الحكم الغزال، حكيم الأندلس)

وهَـوِيتُه يَـسقي الـمدامَ كانه قـمرٌ يدور بكوكب في مجلس قـمتارُجُ الحركات تنندَى ريحه كالخصن هـزُته الـصبا بتنفُس يسعى بكاس في أنامل سوسن ويُـدير أنحرى من محاجر نرجس ويُـدير أخرى من محاجر نرجس عَـنا بكاسك، قـد كفتنا مُـقلة حـوراءُ قـاتـمة بـسكر الـمجلس خـوراءُ قـاتـمة بـسكر الـمجلس (أبو بكر بن عمار)

# # H

وظالعا

### في الزهد

يا ذنوبى ثقًلْتِ والله ظهري بانَ عُـذري، فكيف يُحقبَل عـذري؟ كلما تُبْتُ ساعةً عُدْتُ احرى لنضروب مين سوء فعلي ولهبجري ثَــقُــلتُ خُــطوتــي وفَــوْدي تَــفــرِّي غَيْمَهُ بُ الليل فيه عن نُور فجر دُبُّ موت السكون في حركاتي وخَـبًا في رماده حُـمْرُ جمري وأنا حيث سِرتُ آكلُ رِزقي غيسرَ أنَّ النامانَ ياكلُ عسري! كلما مَرَّ منه وقتُ بربُح من حيماتي، وجدتُ في الـربح خُسْـري يا رفيقاً بعبده ومُحيطا عِلمُهُ باختلاف سِرِّي وجَهري مِلْ بقلبي إلى صلاح فسادي منه، واجبُر برأنةٍ منك كُسري وأجِرْني مما جَناهُ لساني وتناجت به وساوس فكري (ابن حمديس الصقلي)

إني نظرت إلى المرآة قد جُليت فأنكرت مُقلتاي كلَّ ما رَأَتَا رأيتُ فيها شُويْخاً لستُ أعرفه وكنت أعهده من قبلِ ذاك فتى فقلتُ: أين الذي بالأمس كان هنا؟ متى متى ترحّل عن هذا المكان؟ متى؟ فاستضحكت ثم قالت وهْيَ مُعْجَبةٌ:

وان الذي أنكرتُهُ مقلتاك أتى وانت سُلَيْمَى تنادي يا أُخيَّ وقد صارت سُليْمَى تنادي اليومَ يا أبتًا!

### \* \* \*

مَثَلُ البرزق الذي تطلبُهُ مَثَلُ الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه مُتَّبِعاً فإذا وليت عنه تَبِعك (ابن مرج الكحل)

\* \* \*

# وقالوا

### في التصوف

لقد تِهتُ عُجْباً بالتجرود والفقر فلم أندرج تحت الزمان ولا الدهر وجاءت لقلبي نفحة قُدُسيّة فغبت بها عن عالم الخلق والأمر طويتُ بساطَ الكون، والطيّ نسسرُهُ وما المقصد إلا التسرك للطي والسسر وغمه ضت عين المقلب غير مُطلّق فألفيتني ذاك الملقب بالغير وصلت لمن لم تنفيصل عنيه ليحيظة ونازُّهاتُ من أعني عن الوصل والهجر وما الموصف إلا دُونَه، غير أنسني أريد به التشبيب عن بعض ما أدري وذلك مشل البصئوت أيقظ نبائسما فأبصر أمراً جلً عن ضابط المخصر فقلت: له الأسماء تبغي بيانه . ت المست مبعي بيات فكانت له الألفاظ سِتْراً على سِتْر (أبو الحسن الشُشْتري)

\* \* \*

قد تللَّذْتُ جِقبةً بأمور فتأمَّلتُها، فكانت خيالاً أنا في حالتي التي قد تراني إنْ تأمّلت أحسنُ الناس حالاً منزلي حيث شئتُ من مستقر الأرض، أسقى من المياه زُلالا ليس لي كُسوةً أخاف عليها من مُغير، ولن ترى لي مالا أجعل الساعد اليمين وسادي ثم أثني - إذا انقلبت - الشمالا ليس لي والد ولا مولود لا ولا حزتُ مُدٌ عَقَلْتُ عِيالا

(أبو الوهب العباسي القرطبي)

### \* \* \*

أسيسرُ المخطايا عند بابكَ واقفُ عملى وَجَل ممما به أنتَ عارفُ يحفافُ لم يغِبْ عنك غَيْبُها ويرجوك فيها، فهوراج وخائفُ ومن ذا الذي يُرجَى سواكَ ويُستَقَى وما لكَ في فصل القضاء مخالفُ؟ فيا سَيِّدي لا تُخيزني في صحيفتي إذا نُشِرتْ يومَ الحساب الصحائفُ (ابن الفرضي القرضي)

# وثالوا

### في المديح

أم نازُه ماءُ العِنبُ باللهو . أورقت والطرب خَمَّارها درَي عاصرها فحديث الصدق فيها كالكذب اللذة دفنوا الدهر عليها وأتى قلتُ إذ أبرزها في أَهْيَ بنتُ الكرم أم عَلّ الْدلِّ إِنْ ومليح قلت: نجمً في فم البدر غربُ القهوة في وسقاني فضلةً من كأسه فمي فَتَلاق*َى* كَرْم وغمامٌ وشدا منه الملكُ عِطفيْه في الفخر له مُعزِ الدين جَـــدً، وتميمُ خيرُ شُغرة الدين اتقَى ملك الأعداء بالجيش اللَّجب ورمَى الأخلاق مألوفُ العلى ظاهر الأعراق طيّبُ مصقول الحا بالحمد تعكف عادل أفواه عُجم ذكره ابن حمديس، (في مدح الأمير يحيى بن تميم بن المعز)

حقيقتي هِمتُ بها وما رآها بصري ولو رآها لغدا قتيلَ ذاك الحَورِ فعندما أبصرتُها صِرت بحكم النظس فبت مسحوراً بها أهيم حتى السَّحرِ يا حدري من حدري لو كان يغني حدري والله ما هيمني جمال ذاك الحَفرِ في حسنها من ظبية ترعى بذات الحَمرِ البشرِ إذا رنت أو عطفتْ تسبي عقول البشرِ كأنما أنفاسها أعراف مسكِ عطرِ كأنها شمس الضحى في النور أو كالقمرِ إذا أسفرت أبرزها نور صباح مُسْفرِ أو كالقمرِ إذا أسفرت أبرزها نور صباح مُسْفرِ أو كالقمرِ يا قمراً تحت دُجئ خذي فؤادي وَذرِي

وقالوا

### في الهجاء

أهملُ الرياء لبستُم نامبوسكم كالخنب يُدلج في الطلام المعاتم فحملكتمُ الدنيا بمنذهب مالك وقسمتُم الأمبوالَ باسم القاسم وركبتمُ شُهْبَ البغال باشهب وبأشبغ صُبِغَتْ لكم في العالم (الأبيض الإشبيلي)، في هجاء الفقهاء المرائين

\* \* \*

وقال فيهم أيضاً:

قُلْ للإمام سَنَا الأنعة مالكِ

نور العيونِ ونُزهةِ الأسماعِ:
لله دَرُكَ من إمامٍ ماجدٍ
قد كنتَ راعينَا فنعم الراعي
فعضيتَ محمود. النقيبة طاهراً
وتركتنا قَنَصاً لشرَّ سباعِ
أكلوا بكَ الدنيا وأنتَ بمعزلٍ
طاوي الحَشَا مُتكفَّتُ الأضلاع
تشكوك دنيا لم تزل بك بَرُةً

\* \* \*

وقال (ابن خفاجة) فيهم كذلك:

دَرَسُوا العلوم ليمسلكوا بجدالهم فيسهما صدور مراتب ومجالس وترقدوا حتى أصابوا فرصة في أخذ مال مساجد وكنائس! أدرِ السمدامة فالنسيسم قد انسبرى والنجم قد صرف الجنان عن السُّرى والنجم قد أهدى لنا كافورة للسرة والنصبح قد أهدى لنا كافورة لسما استرد السليل منه العنبرا والروض كالحسنا كساة زهرة وشياً وقلدة نسداة جَوْهرا أو كالمخلام زَها بورد خدوده خيجلا وتاة بالسهن معدرا روض كان النهر فيه معمرا

الوزير بن عمار، (في مدح المعتضد بن عباد)

إن السسرابط بساخسلٌ بسنسواليه لسكنه بسعيساليه يستكسره السوجة منه مُخَلِّنُ لقبيسح ما يسانسيه، فهشو من أجله يستلقم (اليكيّ الاشبيلي)، في المرابطين الذين كانوا يعرفون أيضاً بالملثمين

وقال فيهم أيضاً:

فسي كسل مُسن ربط السلشام دنساءة ولشون الشف يعسلو عسلى كسسوان لا تسطلبَسُ مُسرابسطاً ذا عِفْمة واطلب شعساع النساد في الغددان(١)

...

عكف الـزبيرُ على الضلالة جاهداً
ووزيـرُه السمشهـورُ كسلبُ الـنادِ
ما زال يسأخد سجدةً في سجدةٍ
بسيسن الكووس ونخصة الأوتسار!
فاذا اعتراهُ السّهُـوُ سبّح خلفه
صوتُ السقيانِ ورّنَـةُ الـمِـزمـار!
(الأبيض الاشبيلي) في هجاء الامير الزبير أحد أمراء

\* \* \*

رأيستُ آدمَ في نسومسي فقسلتُ له: أبسا البسريّسةِ إن النساس قسد حكمسوا أنَّ البسرابسرَ نَسْسلٌ منسك. قسال: إذنْ حَسرًاءُ طسالقـةً إن كسان مسا زعمسوا (السميسر) في هجاء البربر

# وقالوا

### في الاستعطاف

جايساك إن عافسيت أنسدى وأسمع وعلذرك إن عاقبت أجلى وأوضح وإن كان بسين الخُطتين مَازيُّنةُ فسأنت إلى الأدنس من الله أنسجيحُ حسنانيك ني أحدي برأيك لا تُطعُ عُداتي، وإن أتَسنُوا عمليّ وأفسمووا وماذا عسى الأعداءُ أن يَسنزيُّدُوا سوى أنَّ ذنبي واضع مُتَصحَّع نعم لي ذنب: غير أنّ لحلمكم صَفاةً يزِلُ الذنبُ عنها فيسفَح وأنَّ رجائي أنَّ عندك غير ما يخوض عددوش البيوم فيه ويسمرح وَلِـمُ لا، وقـد أسلفـتُ وُدًا وخِـدمـةً يكُرَّانِ في ليل الخطايا فيُصبِح؟ وهبني وقد أعقبتُ أعدمالَ مُفْسد أقسلني بسمسا بيسني وبسيسنسك مسن رضساً له نحو رُوح الله بابٌ مُفتَّح وَعَفً على آثار جُرم جنيتُه بنفحة رحمى منك تمحو وتصفح ولا تسلتفت رأي السوشساة وقسولسهم فكل إناء باللذي فيه ينضح وما ذاك إلا ما علمتَ . . . فإنني إذا تُسبتُ لا أنفكُ آسو وأجسرح

(الوزير أبو بكر محمد ابن عمار)، يستعطف المعتمد بن عباس من منفاه .

همبنسى أسمأت فسأيمن السعمفسو والمكرم إذ قادنى نحوك الإذعان والسدم يا خير من مُدلَّت الأيدي إليه: أمّا ترثي لشيخ نعاه عسدك القلم بالغتَ في الحطِّ فاصفيعُ صفحَ مقتدرٍ إن السملوك إذا مبا استُسرحِموا رُحِسموا المصحفي (يستعطف الحاجب المتصور من سجنه).

### \* \* \*

ألأ رحمة عنك! عفا الله أبعدا يعفوك إن تجود جلً ذنبي، ولم أعتمده الئن أجلٌ وأعلى فأنت يدا عبدأ عدّا طوره ألم ومولئ عفا ورشيداً هدي أمرٍ تالافيتَه أفسدا فأصلح ما فعاد أقالك من لم يزلْ أقلني! يَقيك، ويصرف عنك الردي المصحفى، (يستعطف الحاجب المنصور من سجنه)

### \* \* \*

### في الرثاء

يقسولسون: صبراً! لا سبيسل إلى الصبر سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري خوى الكوكسان: الفتح ثم شقيقة يسزيد، فهل بعد الكسواكب من صبر؟ أفتع : لقد فستُحت لي باب رحمة كسما بسيسزيد الله قد زاد في أحسري هوى بكسما المقدارُ عني ولسم أمُتُ وأُدعَى وفياً! قد تكصتُ إلى الغدر توليتما والسن بعد صغيرة ولم تسلبث الأيامُ أن صغّرتُ قدري فلو عُدْتُما لاخترتُما العَوْدَ في الشرَي إذا أنسما أبصرتماني في الأسر يُعيد على سمعى الحديدُ نشيجَه ثقيلًا، فتبكي العينُ بالحسِّ والنقْسر معى الأخروات الهالكات عليكما وأمكمنا الشكيلي المنضرمة الصدر أبا خاليد: أورثستني السبُّ خالداً أبا النصر: مُنذ وَدُّعتَ ودُّعَني نصري وقب لكحما ما أودع القلب خسرةً تجدد طول الدهر، تُكرل أبي عمرو (المعتمد بن عباد في رثاء ولديه الذين قتلهما يوسف بن تاشفين).

### \* \* \*

أيِّسا رَشَساقِسة غُسِصِن السِسان مِسا هُسَصَسرَكُ ويسا تسالُّمفَ نسطم الشسمسل مَن نسفرك؟ لا صبر عنبك وكيف الصبر عنبك وقد طواك عن عَينى الموجُ الدي نشرك؟ أيَّ الشلائمةِ أبكي فَفْدَهُ بدَم من أين يَسقبُ ح أَنْ أَفسنَى عسليكِ أسيَّ والحسن في كل فن يقتفي أأسرك كنت الشبيبة إذ وَلَتْ، ولا عوضٌ منها، ولوربخ الدنيا الني خَسِرَك! ما كنتُ عنكِ مُسطيلًا بسالهوى سفَري وقسد أطلتِ لِحَيْسي في السبلَى سَفَرك أقلول للبسحر إذ أغسيبية نظري: ما كلُّر العيشَ إِلَّا شُربُسها كَلَرَك! هلا نظرت إلى تفتير مُقلتها؟ إنى لأعجب منه كيف ما سحرك! يا وجمة جموهمرة المحجموب عن بمصرى مَن ذا يقيك كسوفاً قد علا قمرك؟ دُولة السوصل إنّ وَلَـيْتِ عـن بـصـري فالقلب يقرأ في صحف الأسي سمرك! وما نسجوت بنسفسسي عسنسكِ راغسةً وإنا مَدَّ عُمْرِي قاصرٌ عُمُركِ! (ابن حمديس)، في رثاء جاريته جوهرة التي ماتت غرقاً

### في الحنين

يا هَبُّةً باكرتْ من نَبحو داريسِ وافَتْ إلَيُّ على بُعد تحييبني سروت عملي صفحات النمهر ساشرة جَـناحَـها بـيـن خَـيْـريُّ ونِـسْرِيـنِ رَدُّتْ إلى جسسدي رُوحَ السحياة وما خِلْتُ النسيم إذا مَا مِت يُحييني مُسرَّتُ عملى عُمقُمداتِ السرمل حماملةً مِن سِرِّكُم خبراً بالوِّئي يَـشفـينـي عَرفت من عَرْف ما كنت أجهله لمّا تبسّم في تلك الميادين نَسَزَوْتُ مِن طَسَرَبِ لِـمُّسا هَلِّفَا سَحَسِراً وظلً يَسنَّسرنسي طَسوْراً ويَسطويسنسي جِلتُ الشِّمالَ شَمولًا إذْ سَكِرتُ بها سُكُواً بِما لَستُ ارْجُوهُ يَمَنِّيني أهددت إلى أريجا عن شمائلكم فقلتُ: قَرَّبَسني مَن كان يُقصِيني وخِلتُ من طمع أنَّ اللقاء على إثر النَّسيم، وأضحَى الشوقُ يَحْدُوني يا مَن يُزَيِّن لي التَّرحال عن بَلدي كم ذَا تحاولُ نَسْلًا عند عِنْدِن! وأيسن يسعمل عسن أرجماء قسرطبسة مَن شماء ينظفر بالمدنيا وبالدّين؟ قُطرٌ فسيحٌ ونهرٌ ما به كلدٌ خَفَتْ بشطّيه ألفاف البساتين يا ليت لي عمر نوح في إقامتها وأنَّ مالي فُيها كنزُ قارونِ كبلاهما كنت أننيه على نشوا تِ السرَّاحِ نَهْبِاً ووَصْلِ النَّحودِ والعِينِ وإنسا أسفي أني أهياً بها وأنَّ حَظِّي منها حَظُّ مَعبونِ! أزى بعيني ما لا تستطيلُ يدي لَـهُ، وقـد حَالَهُ مَـن قَـدُرُهُ دُونـي!

### وقال فيها أيضاً:

وَاوَحْشَتَا مِن فِراق مؤنسةٍ
يُميتُني ذِكْرُها ويُحْيِيها
يا بحرُ ارخصت غير مُكترث
مَن كنتُ لا للبياع أغليها
جوهرة كان خاطري صَدَفاً
لها، أقيها به وأحميها
أبتها في جَشَاك مغرقة
وبتُ في ساحليك أبكيها
ونفحة الطيب في ذوائبها
وصبغة الكحل في مآقيها
عانقها الموج ثم فارقها

101190

### في الفكاهة

يا ليت شعري، إذْ أَوْمَى إلى فسمهِ، أَحَالْفَهُ لَهَ واتّ أم ميادين؟ كمأنسهما - وخبسيت السزاد يُسضرمُ هما -جَهَنَّمُ قُذِفَتُ فيها الشياطينُ تبارك الله ما أمضى أسِنتُهُ! كأنما كل فَلَّ منه طاحونُ كأنما الحَمَلُ المَشُويُّ في يَدِهِ ذُو النُّونِ في الماء لمّا عَنصْه النُّونُ لفُّ المجداء بأيديها وأرْجُلِها كأنما افترستهن السراحين وغادر البَطُّ من مَشْنَسى وواحدةٍ كأنما اختطف شهن الشواهين يُحفِفُنُ السورُ مسن قَرْنِ إلى قدم وللسلاعيم تكطريب وتلحيس كأنما كلُّ رُكنِ من طبائعه نارٌ، وفي كَلِّ عضوِ منه كانون قدوموا بسنا فلقد ريعت خواطرنا وجاذبتنا الأعنات السبراذين نصحتكم فَخْداوا من شِدْقِه وَزَراً أولًا فأنتسم سويق فيه مطحون فِليس تُـرُويهِ أمـواهُ الفـرات، ولا يَقُوتُه فُلْكُ نوح وهْوَ مَشحونُ ابن هانيء الأندلسي، (في وصف رجل أكول)

\* \* \*

وأنكد الناس عَيشاً مَن تكون له نفش الملوك وحالات المساكسين قالوا: الكَفافُ مُقِيمٌ، قلت: ذاك لمن لا يستخف إلى بيت الزّراجينِ ولا يُبلُبلُه هَبُ الصَّبَا سَحَراً ولا يُلطُّفُه عَـرْفُ السرياحيين ولا يَسهيم بتفّاح الخدود ورُمّا نِ الصدور وترجيع التلاحين لا تُحْفَنَى دَاحةً إلاّ على تَعب ولا تُنالُ السِّعُلا إلَّا من ألهُونِ وصاحب العقل في المدنيا أخو كدر وإنما الصفو فيها للمجانين يا آمري أنْ أُحُتُ العيشَ عن وطن لَـمّـا رأى السرزقَ فيه ليس يُسرضُسينسي نَصحت، لكنَّ لي قلباً يُنازعُني فلو تلرخلُت عنه حَللَهُ دُونسي لألزَمَنْ وطنى: طَوْداً تُعطاوعُنني قُـودُ الأمـانـي، وطَـوراً فيه تَـعتصينـي مُللًا بين عِرفاني: وأضربُ عن سَيْرٍ لأرضٍ بها مَن ليس يَـدريني هذا يقول: غريب ساقه طمع وذاكَ حين أريهِ البرُّ يَجفوني إلىك عنسيَ آمالي . . . فبُعْدُك يَسهْ لديني، وقُسربُكِ يُطغسينسي ويُغسويسني يا لَحظَ كلِّ غزال - لستُ أملِكُه يَدنو، وما لييّ حالً منه تُدنيني ويما مُدامية ديْسِ لا ألِم بِهِ لولاكُمَا كأن ما أُعْطِيتُ يَكفيني لأصبرن عملى ما كان من كدر لِمَن عَطايَاهُ بين الكاف والنونِ

أبو القاسم القرطبي، (عندما رق حاله في قرطبة هاجر إلى المغرب بناءً على نصيحة أصدقائه، فحن إلى قرطبة وقال هذه القصيدة التي اقتطفنا منها هذه الأبيات).

VOILE

وعشيةٍ كم كنت أرقب وقتُها حت بها الأيام بعد بين مُفَضَّض ومُلَهَّب فالروضُ والزهرُّ بين والوُرْقُ تشدو، والأراكة والشمسُ ترفُّلُ في مرقوم الأباطح والنهر بمصّندَل من زهره شطّه وكأن وكأنه سيف يُسَلُّ على بساطٍ نهرٌ يَهيم بحُسْنه مَن ويُجيد فيه الشُّعرَ مَن لم يَشعُرِ ما اصفرً وجهُ الشمس عند غروبها إلَّا لفُرْقهِ حُسن ذاك المنظر (ابن مرج الكحل)

# \* \* \*

بِتُ أَكْلَوْهُ وليسل كأنّ على غُرابا كأنَّ سماءَهُ الموجُ مُلتطمأ كسّاهُ نجومه الزُّهْر الهوادي کأن أخضلت وجوة الثوابا كواكب الجوزاء شُرْبً كأن تعاطيهم ولائدهم عتاب الفرقدين ذُوَا كأن طول ليلهما أجالا العتابا كأن المُوّلُي مُدْنَفُ يشكو (طاهر بن محمد)

### نى وصف الأندلس وطبيعتها ومدنها

أندلسِ تُلتَذُ نَعماءُ في أرض سُرّاءً ولا يفارقُ فيها القلبَ وليس في غيرها بالعيش مُنتَفّعٌ ولا تقوم بحق الأنس واين يُعدَل عن أرض تَخُضُ بها على المدامة أمواة وأفياء لا تُبهِجُ الأبصارَ رُؤيتُها وكلُ أرض بها في الوَشْي أنهارُها فضةً، والمسكُ تربتُها والخَزُّ رَوْضتُها، والدُّرُّ وللهواء بها لُطْفُ يَرِقُ به... مَن ِ لا يُرقُّ، وتبدو منه ليس النسيمُ الذي يَهفُو بها سَحَراً ولا انتشارُ لألي الطلِّ النَّدُّ استثارَ بها أزجُ وإنما في ماء وَرْدٍ فطابتْ منه أرجاءُ وأين يبلغ منها ما أَصَنُّفُهُ وكيف يحوي الذي حازتُهُ إحصاءُ؟ قد مُيِّزتْ من جهات الأرض حين بَدَتْ وتولّى فريدة دارت عليها نطاقاً أبْحر خفقتْ وَجْداً بها، إذْ تبدَّت وهمي حسناءُ لذاك يُبْسِم فيها الزهو من طَرَبِ والطيرُ يشدو، وللأغصان إصغاءً فيها خلعتٌ عِذاري، ما بها عِوْضٌ، فهي الرياضُ وكلُّ الأرض صحراء (ابن سفر المريني)

# وقالي ا...

### في الخمر ومجالس الإنس والطرب والمجون

رُبُّ كأس قد كسّت جُنْحَ الدُّجَى يَقْقَا سناها من ظَلتُ أسقيها رَشاً في تخظه أزقا خِلْتُهَا للعين حتى ۔ تتقی لَحْظه ما من كَفَّهِ ناصع من . لَاقَی كشُعاع الفَلَقَا الكأس فكأنً ي النرجس ن مُغْرِباً صُفْرة الوَرَقا تعلو شمساً وفُوهُ الساقي المُحَيِّى ويَدُ ما غَرِبَتْ في فإذا شُفُقا تركتُ في الخَدِّ منه (مروان بن عبد الرحمن ـ الطليق)

### \* \* \*

وهوِيتُه يَسقي المُدامَ كأنه قمرٌ يدورُ بكوكبِ في مَجلسِ قمرًارُجُ الحركات تَندَى ريْحُهُ كَالَّهُ الصَّبَا بتَنفُّسِ كَالْخُصْنِ هزَّتُهُ الصَّبَا بتَنفُّسِ يسعَى بكأسِ في أناملِ سَوْسَنٍ يسعَى بكأسِ في أناملِ سَوْسَنٍ ويُديرِ أخرى من محاجر نَرجِسِ عَنّا بكأسكِ، قد كَفْتْنَا مُقْلَة عِسَالِي حَوْرَاءُ قائمةً بِسُكْرِ المجلِس حَوْرَاءُ قائمةً بِسُكْرِ المجلِس (ابن عمار)

نام طِفلُ النّبتِ في حِجرِ النّعَامَى

لاهتزازِ الطلّ في مَهْدِ الخُزامَى
وسقَى الوَسْمِيُّ أغصانَ النّقا
فهَوَتْ ثلتُم أَفُواهَ النّدامى
كَحَلَ الفَجرُ لهم جفْنَ الدُّجَى
وغدا في وَجْنَة الصبح لِثَامَا
تحسَبُ البدرَ مُحَيًّا ثَمِلِ
قد سَقَتْهُ راحةُ الصبحِ مُدامَا
حولَهُ الزهرُ كؤوسٌ قد غَدَتْ
مِسْكَةُ الليل عليهن خِتاما
وعي بن هذيل)

### \* \* \*

بطحاء سال ۇرودأ من لَمَ*ى* أشهى السِّوارِ، مثلُ يكنُفُه مَجَرً ظُنَّ قُوساً مُفرَغاً من فضةٍ في بُردةٍ وغَدَتْ تَحفَّ به الغصونُ كأنها خضراء تَحفُّ بمُقلةٍ هُدُبٌ زرقاء عاطيتُ فيه مُدامةً ولطالما تخضِب أيدي النّدماء صفراء والريحُ تعبث بالغصون وقد جرًى ذهب الأصيل على لجَيْن الماء (أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة)

ولقد شربت الراح يسطع قد مَدُّ الظلامَ والليل رداءً في البدرُ تَبدُّي تّناهَى مَلكأ زُهْسرُ النجوم فاستكمل لألأؤهما غُرْبِهِ أراد تَنزُّهاً في لمًا المِظلَّة فوقَّهُ جعل الجؤزاء الكواكب كالمواكب حولة وترى ثُرِيّاهَا عليه رفَعتْ لسواة في الأرض بين مواكب وكواعب جمعت نَشَّرَتْ تلك الدروعَ حَنادِساً مَلأَتْ لنا هذي الكؤوسَ تَغنَّدُت هذه في مِزْهَرٍ وإذا لم تألُ تلك على التّريكِ (المعتمد بن عباد)

## \* H H

ومُوسِّدِينَ على الأكفِّ خُدُودَهم قد غَالني قد غَالني قد غَالني قد ألهم الصباح وغَالني ما زِلْتُ أَسْقِيهم وأشربُ فَضْلَهم حتى سَكِرْتُ ونَالَهم ما نَالنِي والخمرُ تَعرِفُ كيف تأخذُ حَقّها إني أَمَلْتُ إِنَاءَهَا فَأَمَالَني (أبو بكر محمد ابن عبد الملك بن زهر)

\* \* \*

اللهوَ ومَن شاءَ يَلَذُ العيشُ إلَّا بالطرب Y من رأى الزهر والصَّبَا تُمرَّحُ في الروض الأرجاء، هل عطر بَعثُوا ضِمْنَكَ ما يَشفِي وهم لا شفاه الله من ذاك قد هذا دعانی رِقِّي مَلكتُ من عندما تبسم حَاكتِ الخمر، فلمّا قلت: ما للخمر بالماء التهبُ؟ يَدَيْ طَرْف بالذي . نُقل*ي* الدهر لَذَّ لي من ريق ثغرِ جعلتُ الدهرَ ريْحاني سوي من الوردِ (أبو الحسن على بن سعيد العنسى)

## of of of

خاكة النُّور القطر من لأحَ كالسماء مَن قد هَويتُه وَجِهِ غَلائلُها والأرضُ تَندّى ثيابُها المُجرُّ حف مثلُ والنهر الندامَى كواكبُ (على بن أحمد)

TO THE SO

### في وصف القصور

قصرٌ لَو آنك قد كحلتَ بنورهِ أعمَى لعَادَ إلى المقام من معنى الحيّاةِ نسيمُه نشورًا يُحدثِ للعظامِ فيكاد مصانعُه على الفُرْس الألى البناء وأحكموا التدبيرا رفعوا ومضت على الروم الدهورُ وما بُنُوا لملوكهم شَبَهاً له ونظيرا أَرَيْتَنا الفردوسَ حين أذكرتنا رفعتُ بناءَهَا غُرَفاً فرأيتُ أبدعَ منظر بناظري انثنيت حالم جَنّةٍ رأيتُ المُلْك لما رياسة سكنت غرين تركت خرير زئيراً الماء غَشَّى النَّضارُ فكأنما البَلُورَا في أفواهِها مُتحرِّكُ كأن سُكونَها في النفس، لو وَجدتْ هناك مُثيرًا فكأنما فتكاتها لتثورا أَذْبَارها أفعت على الثمرات تُعبّر نحوها وبديعة بَحْرَ عجائب عيناي نَزَعَتْ ذهبيّة إلى يؤثر حرٍ أغصانها فكأنما من الفضاء وكأنما وتطيرا تستقل أن

يمقول أخو الفضول وقعد رَآنا على الإيمان يغلبنا المجونُ: على الإيمان يغلبنا المجونُ: أتنتهكون شهر الصوم؟ هَلاً خَماهُ منكمُ عقلُ ودينُ؟ فقلت: اصحبُ سوانا، نحن قومُ زَنَادِقةٌ مناهبنا فنونُ نَدينُ بكلُ دينٍ غيرِ دينِ الرّ عَناعِ، ما بنه أبداً نَدينُ! بحيً على الصَّبُوحِ الدهر ندعو وإبليسٌ يقول لننا: أمينُ وإبليسٌ يقول لننا: أمينُ فينا شهرَ الصيامِ إليك عنا إليكَ عنا المينَ المين

## وقالوا،،،

### في النقد السياسي

نم تمادت هذه الطوائف تَخلُفُهم من آلِهم بدِين الجَوْر والعُدولِ دانت إذْ سُلِبتْ عقائلَ العقول فسأهملوا البسلاذ والعبساذا وعَــطَّلُوا الثغــورّ والـجِهــادًا واشتغلت أذهانُهم بالخمــرِ وبالأغاني وسماع وزادهم في الجهل والخِذلَانِ الصُلْبانِ أنْ ظاهروا عصابة لِما طوتْ صدورُهم من غِلُّ الكُل ولاختبار البعض حال فاستولتِ الرومُ على البلادِ واستعبدوا حسرائسر وقتلوا الرجالَ كيف شَاءُوا وضاع دُلْسو اللبين وإذْ أطال القومُ، أسرَى القَدَرُ نَحْوَهُمُ خَسْفاً وما إنْ شعروا أرادَ الله نصرَ الدِّينِ فإذ تاشفينِ استصرخ الناسُ ابنَ فجاءهم كالصبح في إثر الغَسَقُ مُستدرِكاً لما تبقى من أبو يعقوبَ كالعُقَابِ وَافي القِرَابِ فجَرَّدَ السيفَ عن السَّيْرَ إلى الزُّلَّاقَةُ وواصل وسَاقَهُ ليَـوْمِهَا مـا ساقه لله دَرُّ مثلِها من وَقَعْمه قامتٌ بنصرِ الدِّين يومَ وثُلُّ للشَّرْكِ هناك عَرشُهُ لم يُغنِ عنه يومَه أذفشّه

من كلِّ واقعةٍ تَرَى مِنقارَها ماءً كسلسال اللجين نميرًا خُوْسٌ تُعَدُّ من الفِصاح فإنْ شَدَتْ جَعَلَتْ تُغرَّدُ بالمياه صفيرا وتُريكَ في الصَّهْريج موقعَ قَطْرِهَا الزَّبَرْجَدِ لؤلؤاً فوق منثورًا ضحِكت محاسِنُه إليك كأنما جُعِلَتْ لها زُهْرُ النجوم ثغورا الأبواب تِبْراً نَـظُــروا بالنَّقْشِ فوق شُكُولِهِ تنظيرا تَبدُو مساميرُ النَّضَارِ كما عَلَتْ فَلَكُ النُّهود من الـحســـان عليه غَلَائلًا وَرْسِية خلعت شمسٌ تُرُدُّ الطَّرْفُ عنه وإذا نظرتَ إلى غرائبِ سقَّفهِ أبصرتُ رَوْضاً في السماء نضيرا به صُنَّاعُهُ أَقَلامَها فأرتك كلَّ طريدةٍ ليقة وكأنما للشمس فيه مَشَقُوا بها التزويق والتشجيرًا يا مالك الأرض الــذي أضــحـى له ملِكُ السماءِ على العداة نصيرا كم من قصور للملوك تقدَّمتْ واستوجبت لقصورك التأخيرا فَعَمَّرْتُها وملكتُ كلَّ رئاسةٍ منها ودُمّرت العدا تدميرا (ابن حمديس في وصف قصر المنصور وبركة القصر بمدينة باجه)

## \* \* \*

وقالعان

في رثاء المدن والممالك

لحكل شيء إذا ما تَمةً نُقصانً فلا يُسغَرُّ بطِيب العيش إنسانً

هي الأمورُ - كما شاهَدْتَها - دُولُ

مَن سَرَّهُ زمنٌ ساءتُهُ ازمانُ وهمذه المدار لا تُمبقس عملي أحمد

ولا يُسدومُ عسلى حال ٍ لسها شانًا

وصسار مسا كسان من مُلْكِ ومسن مَلِكِ

كما حكى عن خيال الطيف وَسُنَانُ

فسجسائع السدهسر أنسواع مُسنَسوَّاتٌ وأحسزانُ وأحسزانُ

وللحوادث سُلوانٌ يُسَهِّلُها

وما لمما حلَّ بالإسلام سُلُوانً

دَهَى السجنزيسرة أمسرٌ لا عسزاة لسه

هَـوَى لـه أُحُـدٌ وانسهـدٌ نُسهـلانُ

أصابَها العينُ في الإسلام فارْتَـزَأَتْ

حتى خلت منه أقطار وبلدان

فاسأل بَلنْسيَةً: ما شأنُ مُرْسيَة؟

وأيسن شاطبةً أم أيسنَ جَيَّانُ؟

وأيسن قسرطبسة دارُ السعسلوم، فسكسم

مِن عالم قد سما فيها له شاك؟

وأين حِمصٌ وما تُمحمويمهِ من نُمزَهِ

ونهرُها العذبُ فيساضٌ وملآن؟

قواعدً كُدنً أركانَ السِلاد فسما

عسَى البقاءُ إذا لم تبقَ أركانُ؟

تبكى الحنيفية البيضاء من أسف

كما بكى لفراق الإلف مَيْمَانُ

على ديار من الإسلام خالية .

قد أقفرت ولها بالكفر عُمرانُ

حيث المساجدُ قيد صارتُ كنيائسَ ما

فيهنُّ. إلَّا نواقيسٌ وصُلْبَانُ

الخَلْمُ لذي الخَلاعَـه وصَرَّحُوا ليوسف بالطاعه واتصل (أبو طالب عبد الجبار)

\* \* \*

أندلس حُثُوا مطيكم يا أهل فما المقام بها إلَّا من الغلطِ الثوب ينسُل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولًا من الوسط من جاور الشر لم يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيّات في سَفَطِ؟ (ابن الغسال)

\* \* \*

أرى المملوك أصابتها بأندلس دوائسرُ السسوء لا تُسبقي ولا تسذرُ نماموا وأسسري لهم تحت المدجي قمسرً هـوَى بـأنجمهم خسفاً وما شعروا وكيف يشعر مَن في كنفِّه قبدحُ يحدوبه مُلهياه: النائ والوتر؟ (أبو القاسم بن الجد)

\* \* \*

ما ينزمُّدني في أرض أندلس سماغ معتضيد فيها ومعتسميد القابُ مملكة في غيسر موضعها كالهر يحكى انتفاخأ صولة الأسد (ابن رشيق القيرواني)

وطَفلةٍ مشل حُسْنِ الشمس إذْ طلعتُ كَانَسَما هي ياقوتُ ومَرْجَانُ يَقودُهَا العِلجُ للمكروهِ مُكرَهةً والتقلبُ حَيْسرانُ! والعينُ باكيةُ والتقلبُ حَيْسرانُ! لمشل هذا ينذوب القلبُ من كَمَدٍ إِنْ كانَ في القلب إسلامٌ وإيمانُ! (أبو البقاء الرندي)

### 

تبكى السماء بدمع رائح غاد على البهاليل من أبناء عبّاد على الجيال التي هُـدَّتْ قـواعـدُهـا وكانت الأرضُ منهم ذات أوتاد يا ضيفُ أقفرَ بيتُ المكرمات فخُذْ في ضمَّ رَحْلِكَ واجمع فضلة الزاد ويا مؤمِّـلَ وَادِيهِــم لِيَسْكُنَهُ خَفُّ القبطينُ وجَفَّ السزرعُ بسالوادي نسيتُ إلَّا غداةَ النهر كَوْنَهم في المُنشآتِ كامواتِ بالحاد حُطَّ السقِناعُ فسلم تُسترَ مُخَدَّرةُ ومُزِّقت أَوْجُهُ تسمزيت أبراد تفرُقوا جيرةً من بعد ما نشأوا أهلد باهل وأولادا باولاد حمانَ الموداعُ فضجّتْ كلُّ صارحة وصارخ من مُفَدُّاةٍ ومن فَادي سارت سفائنهم والسنوع يتبعها كأنها إبل يَحدُو بها الحادي كم سَالٌ في الماء من دمع وكم حَمَلت تلك القطائعُ من قِطْعاتِ أكباد من لي بكم يا بني ماء السماء إذا ماءُ السماء أبِّي سَقْياً حشَّى الصادي؟ (الوزير أبو بكر محمد بن عيسى ـ ابن اللبانة)

حتى المحاريب تبكى وهني جامدة حتى السناب تسريبي ولمي عيدان يسا غنافسلاً ولسه في السدهم موعيظةً إِنْ كَنْتَ فِي سِنْةٍ فِسَالَسِدُهِ لِيَقْسِطَانُ ومساشسيا مسرحا يُلهديد مسؤطئه أبعد حمص تَخُرُ المرء أوطانُ؟ تىلك المصيبة أنْسَتْ ما تُفَدِّمُها وما لَها مع طويسل الدهر نِشْيَان يسا رَاكبيـن عِتــاقَ الـخـيــل ضَـــامِــرَةً كأنها في مجال السّبْق عِقبَانُ وحساملين سيسوف الهند مسرهفة كأنسها في ظلام السنَّقْع نِسِرانُ ورَاتسعسين وراء السبحسر في دَعَة لسهم باوطانهم عيزٌ وسلطانُ أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القدم ركبان؟ كم يستغيث بنا المستضعفون وهم . قتلى وأسرى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عسساد الله إحوالُ؟ الا نفوس أبيّاتُ لها هممّ أما عملى الخير أنصارٌ وأعوانُ؟ يا مَن لَـٰذِلْـةِ قَـُومٍ بِعِـٰدُ عَـزُهِـمُ أحال حالهم كنفر وطغيان؟ بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم واليسوم هم فني بسلادِ الكفر عُبدانً! فلو تراهم حياري لا دليل لهم عمليهم من ثبياب المذلِّ ألموانُ! ولورأيت بكاهم عند بيعهم لَهَالَكَ الأمرُ واسْتَهْوَتْكَ أحرانُ! يا رُبُّ أُمُّ وطِفل حِيلَ بينهما كما تَسفرقُ أرواحٌ وأبدانُ

وَجْهُه في الدَّجْن صُبحُ مستنيرُ وفورُادي بسيسن كه فيه السيسرُ السيسرُ السيسرُ المسلكا المسلكانِ الأَدْمُع النسكابِ الأَدْمُع (ابن بقي)

هل دُرَى ظُبِيِّ الحِمَى أَن قد حَمَى قلبَ صَبِّ حَلَهُ عن مَكْنَسِ فَهُوَ في حَرِّ وخَفْقٍ مثلما فَهُوَ في خَرِّ وخَفْقٍ مثلما لَعَبَسُ لِيحُ الصَّبَا بالقَبَسِ

أطْلعتْ يومَ بُدوراً النَّوَى یا غُرَراً تسْلُكُ في الغَررُ ما لقلبي في الهوَى ذَنْبُ سوى منكم الحسن ومن عيني النظر أجتني مكلوم اللذات بالفِكُرُ والتذاذي من أشكوهُ وَجْداً كلما كالرُّبَا بالعارض القَطْرُ فيها يُقيمُ مأتما

غالبٌ لي غالبٌ بالتُؤدَهُ
بأبي أَفْدِيهِ من جَافٍ رَقِيقُ
ما رأيْنا مثلَ ثَغْرِ نَضَدَهُ
أُقحُواناً عُصِرَتْ منه رَحِيقْ
أُخَدْتُ عَيناهُ منه العَرْبَدَهُ
وفادى شُكْرَهُ ما إِنْ يُفيق

من الموشحات

عبث السوقُ بقلبي فاشتكى الم الوجد فلبت الممعي

فسؤادي السنساس يُنصَفُ مِن بَغْي Y الهوّى وهمو ودمسعسى أُدَاريسهِ عَلَّمُكَا الشادنُ السُّبُع ؟ قتلَ اللحظ أغمطش بَــدْرُ . ليسلء وه . منتشِـي أُرْقش الطرف ذَا فَتَكا وكم الأضْلُع الأشد بین

أيُّ رِيسِم رُمْتُه فاجْتَنَبَا والشّبَى يَهِتَزُّ من سُكْر الصّبَا والشّبَا كَقضيبٍ هَنزَّهُ رِيحُ الصّبَا؟ قلتُ: هَبْ لي يا حبيبي وَصْلَكا واطّرِحْ أسبابَ هَجْرِي ودَع

قال: خَدِّي زَهْرُهُ مُذْ فَوَفَا جَرُدَتْ عَيْنَايَ سَيْفاً مُرْهَفَا جَرُدَتْ عَيْنَايَ سَيْفاً مُرْهَفَا حَلَراً منه بان لا يُقْطَفَا إِنَّ مَن رَامَ جَنَاهُ هَلَكَا الطمع فازِنْ عنك عِلالَ الطمع

ذَابَ قلبي في هَوى ظَبي غَريرْ

قلتُ لمّا أنْ تَبدَّى مُعْلَما وهُو من أَلْحَاظِهِ في حَرَسٍ: وهُو من أَلْحَاظِهِ في حَرَسٍ: أَيُّها الآخدُ قلبي مَغْنَمَا الْحُمُسِ الْجُعَلِ الوصلَ مكانَ الحُمُسِ (ابن سهل الإسرائيلي)

## of of of

جَادَكَ الغيثُ إذا الغيثُ هَمَى يا أندلس بالأندلس بالأندلس للم عكنْ وَصْلُك إلّا حُلْمَا في الكَرَى أو خُلْسَةَ المحْتَلِس ِ

إذْ يقودُ الدهرُ أشتاتَ المُنَى نَنْقُلُ الخَطْوَ على بین فُـرادُی وثُنَسا زُمَسراً الحجيج يدعو مثلما قد جَلَّلَ الروض والحيا سَنَا فثغمور الزهــر النُّعْمَانُ عن السما ماءِ ورُوَى كيف يَرْوِي مَالكُ عن الحسْنُ ثوباً فكساه مُعْلَمَا منه بابْهَ*ی* مَلْبَس يَزْدهِي

كتمت ليال الهوَى في بالدُّجَى الغُرَدِ لولا نجمُ فيها وهَوَى مال الكأس السير مُستقيم غیْب سِوَی مَـرُ کلَمْح وَطَرُ فيه من با

اللَّمَى مَغْسُولُ الجُمّةِ أكحل اللَّعْس اللحظ شهيً وجهة من إعراضِه في أيُّها السائلُ عن ذُلِّي لَدَيْهُ جَزاءً الذُّنْبِ وهُو المَذْنِبُ الضُّحَى من وَجْنَتيْه أخذت مَشْرِقاً للصّب فيه مُغرِبُ أدمُعُ ذهبت غلية أجفاني مُذْمَتُ وله خدٌّ بلحظي يُطْلِعُ كُلّما الوردُ لآحظته مُقلتي شِعري أيُّ شيء الورد على المغترس؟ ذلك أشكو إليــه كُلّما ء رقي څرق*ي* غَساذَرَتْسني دننفا مُفْلتاهُ تركت ألحاظه من ر*َمَقي* النّمُل الصُّفَا أثر أشكره وأنا فيما بَقِي أتْلَفَا ألحاه لستُ على إن عندي عادلً ظَلَمَا نُطْقُهُ وغــذُولِي لي في الحب حُكُمٌ بعدَمَا من نَفْسِي مَحَلُ النَّفَسِ بأخشائي اضطرام في يَلْتظِي کل حین خَدَّيْهِ بَرْدٌ وسَلامْ وهميّ وهْيَ ضُرُّ وحريقٌ في أتَّقِي الغرام على خُكُم مئه

أسَدُ الغاب وأهواهُ

قد تَساوَى مُحْسِنٌ أو مُذْنِبٌ في هَوَاهُ بينَ وَعْدٍ ووَعِيدُ أَحْوَرُ المُقْلَةِ مَعْسُولُ اللّمَى جالَ في النفْسِ مَجالَ النّفسِ سَدَّدَ السَّهْمَ فأصْمَى إذْ رمَى بفؤادي نَبْلَةَ المُفْتَرِسِ

\* \* \*

إِنْ يكنْ جارَ وخابَ الأملُ فَفُوادُ الصّبِّ بِالشَّوقِ يَدُوبُ فَهُو لِلنَّقْسِ حبيبُ أَوَّلُ لَمُ لَيْسُ لِيس في الحُبِّ لمحبوبِ ذُنُوبُ أَمْسُرُهُ مُعْتَمَلً مُمْتَثَلًل مُمْتَثَلًل مُمْتَثَلًل مُمْتَثَلًل مُمْتَثَلًل مُمْتَثَلًل مُحْتَثَلًل مَحْتَثَلًل مَحْتَثَلًل مَحْتَثَلًا وقلوبُ في ضِعَافِ الأَنْفُسِ حكّمَ اللحظ به فاختكَما للأنفس لم يُراقِبُ في ضِعَافِ الأَنْفُسِ يُنْضِفُ المَطْلُومَ ممن ظلما والمُسِي ويُجاذِي البَرِّ منها والمُسِي ويُجاذِي البَرِّ منها والمُسِي

ما لقلبي كُلّما هَبَّتْ صَبّا
عَادَهُ عيدٌ من الشوق جديدْ؟
جلبَ الهَمَّ له والوَصَبَا
فهو للأشجان في جَهْدٍ جَهيدْ
كان في اللَّوْح له مُكْتَتَبًا
كان في اللَّوْح له مُكْتَتَبًا
قوله: «إنَّ عَذابي لشديدْ»
لاعِجٌ في أَضْلُعِي قد أُضْرِمَا
فهي نارٌ في هَشيمِ النَّبَسِ
لم يَدْع في مُهْجَتِي إلا فِمَا
كبقاءِ الصبح بعدَ الغَلَسِ

\* \* \*

سَلَّمي يا نَفْسُ في حُكْم القَضَا وَاعْمُرِي الوقتَ بِرُجْعَى ومَتابُ حينَ لَذَّ النومُ شيئاً أو كَمَا هجوم الحَرَسِ هجوم الحَرَسِ غارتِ الشَّهْبِ بِنَا أو رُبَّما أَثْرَتْ فينا عيونُ النَّرجِسِ أَثْرَتْ فينا عيونُ النَّرجِسِ

شيءٍ ، لامْرِيء قد خَلَصا فيكونُ الروضُ قد مُكِّنَ فيهُ ؟ الأزهارُ فيه الفُرَصَا تَتقِيهُ أُمِنَتْ من مَكْرِهِ ما الماء تناجى والحصا فإذا خليل بأخِية وخلًا كل الورد غيوراً بَرِمَاً ب تُبصِرُ يَكْتَسِي من ْسَ, لَبيباً غَيْظِه ما الآس وتسرى فَرَس

يا أُهَيْلَ الحَيِّ مِن وَادي الغَضَا
وبقلبي مَسْكَنٌ أنتمْ به
ضاقَ عن وَجْدِي بكم رَحْبُ الفَضَا
لا أبّالي شَرْقه من غَرْبِهِ
فأعيدوا عهدَ أنْس قد مَضَى
تُوْتِقُوا عبدكُمُ من كَرْبِهِ
واتّقُوا الله وأحْيُوا مُغْرَماً
يتلاشَى نَفَساً في نَفَس ِ
حَبَسَ القلبَ عليكم كَرَمَا
الْقَدرضَوْنَ عَفَاءَ الحُبُس ِ؟

وبقلبي منكم مُقْتَرِبُ بأحاديثِ المُنَى وهُو بَعيدٌ قمرٌ أطْلعَ منه المَغربُ ' شِقْوَةَ المُضْنَى به وهُو سعيدٌ

أيُّها الساقي إليكَ المُشْتَكي دَعَوْنَاكَ وإنْ لم تُسمع غُرْتِهِ فسي هِــمْــتُ ونسديسم دَاحَـيْـهِ السراح مسن استسيقظ مــن الزقّ إليه وَاتَّكَا جَـذَبَ وسقاني أَرْبعاً في أربع بَان مالَ من حيثُ اسْتَوى غُصْنُ من يَهُواهُ من فَرْطِ الجَوَى بَاتَ الأحــشــاءِ مَــوْهُــونَ الـقُـوَى خفق فكّرَ في البين بكّي كلما وَيْحَهُ يبكي لما لم يَقع ِ! عَـشِيَـتْ بالنَّـظُرِ؟ بَعدَكَ ضَوْءَ فأسمع نخبري ما شئت وإذا البُكا عيناي من طول وبكَّى بَعْضِي على بَعْضِي مَعي صَبْرٌ ولا لي جَلَلُ ليس أنكروا شكواي حَقُّه أن يشتكي مثلي كَمَدَ الياسِ وَذُلَّ خـــرّى ودمـــغ السذنسب يعرف يعترث ولا المُعرِضُ عمًا أصِف حُبُّكَ عندي وزْكَا قد نُمّا لا تقل في الحُبِّ إني مُدَّعي (ابن زهر)

ذكرً زمانٍ قد عُنْبَى قد تقضّتْ وعِتاب القولَ إلى المولَى الرَّضَى مُلْهِمِ التوفيقِ في أُمَّ الكتابُ الكتابُ المُنْتَهَى والمُنْتَـمَى أَسَدِ السَّرْجِ وبَدْرِ المجلِس النّصْرُ عليه مثلما يُنزَلُ الوَحْيُ بِرُوحِ الله سَمِيُّ المُصطَّفَى المُصطَّفَى المُصطَّفَى الله عن كلً أَحَدُ مَن إذا ما عَقَد العهد وفَي وإذا ما قُبح الخطبُ قيس بن سَعْدٍ وكفَّى حيثُ بيتُ النصرِ مَرفوعُ العَمَدُ حيثُ بيتُ النصرِ مَحْمِيُّ الحِمَى وجَنَى الفضلِ زكيُّ المَعْرسِ والھوى ظِلُّ ظليلُ خَيُّمَا إلى المُغْتَرس هَبّ والنّدي هاكها يا سِبْط أنصارِ العُلَى الدهرُ والذي إنْ عَثْر أقَالُ أَلْبَسها الحُسْنُ مُلا غادة تُبْهَرُ العينَ جلاءً وصقَالُ لفظاً ومَعنىً وحُلَى قولَ من أنطقهُ الحُبُّ فقال : «هل درى ظبي الحِمَى أنْ قد حَمَى صَب حَلَّهُ عن مكنس وخَفْقِ مثلما فهو في رِيخٌ الصّبَا بالقَبَسِ» (لسان الدين بن الخطيب)

الجناخ ما عليه في هَـواهُ مِن جُنَاحْ

لي ^ يا أَمَلي إذا ما أَنْحُتَ کم أغنيك طَرَقَتْ والليلُ مَمْدُودُ الحَنَاحُ من غيرٍ صبّاحْ مَـرْحَباً بـالشمسِ (محمد بن عبد الملك بن زهر)

مِسْكَ الليلِ كافـورُ الصباح مُسْتـطارَ العقــلِ مَقصــوصَ وَوَشَتْ بـالـروضِ أعــراكُ الــريــاحُ

فَاسْقِنِيها قبلَ نُودِ الفَلَقِ يا عليٌ أنتَ نُودُ المُقَلِ الـــــــــُورْقِ بـــــــن الــــوَرَقِ جُدْ بوصلِ منك الشّفق عنها نَسَجَ المَـرْجُ عليها حينَ لاخ فـلَكَ اللَّهـوِ وشمسَ الإصْطِبـاحْ

بالملق وغَــزال ٟ جِـسْمـي وأذكـى خُـرَقـيَ وبُسرى أَهْيِفٌ عنه مشاهيرُ الصِّفَاخ بالدُّعْسِ أغصانُ السرِّمَـاحُ

صَالَ باللُّهُ فَوْادِي كَلِفَا وَجُهِفُونِي وُطُفَّا وَجُهِفُونِي وُطُفَّا ساهسراتٍ انطَفَا كلما قلت: جُوى الحُبِّ أمرض القلب بأجفانٍ صِحَاحْ العقل بجد ويسزّاخ

الحُسْنِ عَلْبُ المُبْنَسَمْ ، يُسوسفني الوَجْهِ لَيْلِيُّ اللَّمَامُ قسمريً الباس عَبْسِيُّ السوّصُسلِ مَهْضُسُومُ السوّصُسلِ طَائِيُّ مَهْضًــومُ

بالقَدِّ فوادي هَيَفَا قَـدُ عَـقـليَ لـمّـا بالوَصْلِ أَحْيَا دَيْفًا

وقالوا...

في الاستغاثة

أَدْرِكُ بِحْيِلُ خِيلِ اللهِ أَنْدَلُسَا إن السبيل إلى منجاتِها ذَرَسَا وهَبْ لها من عزيز النصر ما الْتمستْ فلم يزل منك عِزُّ النصر مُلْتَمَسا للجزيرة أضحى أهلُها جَزَراً للحادثات، وأمسَى جَدُّها شارقة إلمام باثقة يعود مَأتمُها عند العِدَا منها وقُرْطُبةِ بَلنسية وفي ما يَنسِفُ النفسَ أو ما ينزف النَّفَسَا حَلُّها الإشراكِ مُبتسماً مدائنً جذلانَ، وارتحلَ الإيمان العوادي العائثاتُ بها يَستُوحِشُ الطُّرْفُ منها ضِعْفَ ما أيسا يا لَلْمساجدِ عادتْ للعِدَا بيعاً جَرَسَا وللنداء غذا أثناءها

وَارْبُعاً نَمْنَمَتْ ايدي الربيع لها
ما شئت من خِلَع مَوْشِيّةٍ وكسَا
كانت حدائق للأحداق مُونِقَةً
فضوَّحَ النضْرُ من أدواجها وعَسَا
سرعانَ ما عاث جيشُ الكفر واحرَبَا
عَيْثَ الدَّبِي في مغانيها التي كبسَا
فأين عيشٌ جنيناهُ بها خَضِراً
وأين غُصْن حَنْيْناهُ بها سَلِسَا؟
مَحَا محاسِنَها طاغٍ أُتيحَ لها

ما نام عن هضمها جيناً وما نَعْسَا

مدارساً للمثانى أصبحت

لَهْفي عليها إلى استرجاع فائِتِها

صلَّ حبلَها أيها المولى الرحيمُ فما أبقَى المِراسُ بها حبلاً ولا مَرسَا وأَحْي ما طمَستْ منها العُداة كما أُحْيَيْتَ من دعوةِ المهديِّ ما طمَسَا أيام سِرتَ لنَصْر الحق مُسْتَبِقاً ويتَّ من نور ذاكَ الهَدْي مُقتبِسا وقمتَ فيها بأمر الله منتصراً وبجَسا كالصارِم اهتَزَّ أو كالعارضِ انبجَسا

\* \* \*

هذي رسائلُها تدعوك من كَثَبِ وأنت أفضلُ مُرجوًّ لمَن يَئِسًا تَوْمُ يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص مُقبِّلةً من تُـرْبـهِ القُدُسَا يا أيها الملكُ المنصورُ أنت لها علياة · تُوسعُ أعداءَ الهُدَى تَعَسَا تواترتِ الأنباءُ أنك مَن وقد ملوكِ الصَّفْر أندلُسَا يُحيى بقتل بلادك منهم إنهم ولا طهارة ما لم تَغسِل النَّجسا · الفَيْلَقِ الجرَّارَ أرضَهم حتى يُطأطِيءَ رَأْساً كلُّ مَن رَأْسَا عبيداً بأقصى شُرْقها شرقت عيونُهم أَدْمُعاً تَهْمي زَكاً وخَسَا هُم شيعةً الأمرِ وهي الدارُ قد نُهِكَتْ داءً، متى لم تُبَاشِرْ حَسْمَه انتكسا فاملاً هنيئًا \_ لك التأييدُ \_ ساحتها جُرْداً سُلاهِبَ أو خَطِّيّةً دُعُسَا واضربْ لها مَوعِداً بالفتح ترقُبه لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى (الأمير زيان ابن الأبار بن أبي الحجاج مستنجداً بسلطان تونس)

\* \* \*

أَوْلُوا الجزيرةَ نُصُرةً إن العِذَا تبغي على أقطارها استيلاءَها نُقِصَتْ بأهل الشرك من أطرافها فاستحفِظوا بالمسلمين نَمَاءها خُوضُوا إليها بحرَها يُصبحْ لكم رَهُواً وجُوبوا نحوَها بَيْداءَها وأَفَى الصريخ مُثُوبًا يدعو لها فَلَتُجْدِلُوا قصدَ الثوابِ قُواءَها وأر الجهاد فلا تَفْتكم ساحةُ سهداءها دارُ الجهاد فلا تَفْتكم ساحةُ سهداءها احياؤها شهداءها (صاحب بلنسية، يستنجد بسلطان يونس)

## \* \* \*

هل من معين في الهؤى أو مُنجِدِ

من مُتهِم في الأرض أو مِن مُنجِدِ؟

هذي سبيل الرشد قد وضَحَتْ فهل

بالعُدُوتَيْن من امسىء مسترشدِ؟

هذا الجهادُ رئيسُ أعمال التقى

خُدُ منه زادكَ لارتحالك تَسَعَدِ

هذا الرباطُ بأرض أندلس، فَرُحْ

منه لما يُرضي إلّهَكَ واغْتَدِ

من ذا يُطهِّر نفسه بعريمة

مَن ذا يُطهِّر نفسه بعريمة

مَشْحُوذَةٍ في نَصْرِ دِينِ محمدِ؟

كم جامع فيها أعيدَ كَنِيسةً

فَاهْلِكْ عليه أسىً ولا تتجلّدِ
أَسَفاً عليها أقفرتْ صلواتُها

من قَانتين وراكعين وسُجّدِا
كم من أسيرٍ عندهم وأسيرةٍ

وكلاهما يبغي الفداء فما فُدِي!

أندلسٌ فلَبٌ نِداءَهَا نادتْك واجعل طَواغِيتَ الصليمِ فداءَهَا بدعوتكَ العَلِيّةِ فاحْبُها مِن عاطفاتكَ ما يَقِي حُوْبَاءَهَا عبيدُك لا بقاء لهم سوى سُبُل الضّراعة يسلكون سواءَهَا لأبكار الخطوب وتحويها دُفِعُوا فهمُ الغَداةَ يصابرون غناءها الجزيرةُ لا بقاءَ لها إذا تلك لم يضمن الفتح القريبُ بقاءها على طرّف الحياة ذماؤها فاستبق للدِّين الحنيف ذُمَاءَها أن تَفنَى حُشَاشَتُها وقد حاشاك قصرت عليك يداءها ورجاءها

بلنسيةً وفي ذكراك ما يُمرِي الشؤونَ دماءَها لا ماءَها مدارسٌ كالطلول دوارسٌ بابي نسخت نواقيش الصليب نداءها كسف الضلال صباحها مساءها فيخالُه الرَّائي إليه أمَّا العلوجُ فقد أحالوا حالَها فمن المطيق علاجها وشفاءها؟ هاك مُعادةً أنباءَها مولاي لتُنيلَ منك سعادةً أبناءها ظُبّاك لِمَحْو آثار العِدَا ضراغمها وتسب ظباءها تقتل طائفةً الإمامِ لِغزُوها واستدع إلى أمثالها استدعاءها

أحقّاً خَبَا من جَوِّ رُندَةً نُورُها وقد كُسِفْتْ بعدَ الشموس بُدورُها؟ أظلمت أرجاؤها وتزلزلت وقد مَنازهُها ذات العُلا وقُصورُها؟ خليلي أنَّ رُندةَ أقفرتُ أحقاً وأزعِجَ عنها أهلها وعَشيرُها؟ وهُدَّت مَبانيها وثُلَّتْ عُروشُها ودارت على قطب التفرُّق دُورُها؟ تَسلَّمُها جزبُ الصليب وقادَها وكانت شَروداً لا يُقادُ تقطّعتْ بها الإسلام حتى فبادَ مناسبها واستأصل الحقّ وأصبحت الصَّلبانُ قد عُبدَتْ بها تماثيلُها دُون الإلَّهِ وصُورُها

فواحَسْرَتَا كم من مساجدَ حُوِّلَتْ وكان إلى البيت الحرام شُطورَها! فيحرابُها يشكو لمنبرها الجوى وآياتُها تشكو الفراقَ وسُورُها

\* \* \*

ويا مِلّة الإسلام هل لكِ عَودة للأرجائها يشفي الصدور صُدورُها؟ وهل تسمع الآذانُ صوتَ الآذانِ في معالمها يعلو بذاك عَقِيرُها؟ ويا لَعزاء المؤمنين لِفَاقة ... على الرغم أَغنَى مَن لديها فقيرُها لأندلسَ ارتجّتُ لها وتَضَعْضَعَتْ وحَقَّ لدَيْها مَحْوُها ودُثُورُها مَنْ الديها مَصْدورة ويسطاحُها مَنْ ولاها مَصْدورة ويسطاحُها مَنْ ولاها مَصْدورة ويسطاحُها ودُثُورُها تها يُعْدورها منائِلها مَضدورة ويسطاحُها ودُثُورُها تهائِمها مَضدورة ويسطاحُها وشُغورها ودُثُورُها تهائِمها مَضدورة ويسطاحُها وصُخورُها وتُحسودُها ومُحورها ومُحورها ومُحورها ومُحورها ومُحورها ومُحورها ومُحورها ومُحورها ومُحورها ومُحورها

عقيلة معشر معقولة فيهم تودُّ لو آنِّها في مَلْحَدِ بالسلاسل مُوثَقِ تَقِيِّ يبكي لآخَرَ في الكُّبُول ً الرَّدَى مُعتَركِ . توزَّعَهُ وشهيد ما بين حَدَّيْ ذابلِ ومُهنّدِ لحالهم ملائكة السماء وبكّى لهم من قلبُه كالجَلْمَد تذوب قلوبُكم إخواننا أفلا مما دَهَانًا من رَدي أو من رَدِي؟ يَعيث الروم في الحوانكم أكذا تُتقلّد؟ وسيوفكم للثأر لم مَرِيتٍ أنتمُ جيرانُنا أنبي وأحقُّ مَن نفي صرخةٍ بهمُ أبتُدِي

مَرِينِ والقبائـلُ كَلُّهـا أبىني في المغرب الأدنى لنا والأبعد كُتِب الجهادُ عليكمُ فتبادروا منه إلى الفرض الأحقّ الأوكد الثغور بكم إليكم تشتكي شكوى العديم إلى الغنّي بَالُ شَمْلِ المسلمين مُبَدَّداً فيها، وشَمْلِ الضدِّ غير مُبَدَّدِ؟ أنتم جيوش الله ملء فضائه تأسَوْن للدِّين الغريب المفرد اعتذارُكُم غداً لنبيِّكم ماذا وطريقُ هذا العُذْرِ غيرُ مُمهّدِ؟

(أبو عمر المرابط)، باسم سيده ابـن الأحمر، يستنجد فيها بالسلطان يعقوب

\* \* \*

ومن كملِّ ما يُردِي النفوسَ تطهّروا فليس يُزكِّي النفسَ إلَّا طُهورُها ألا واستعدوا للجهاد عزائماً يَلُوحُ على ليل ِ النوغس مُستطيرُها بأسْدٍ على جُرْدٍ من الخيل سُبَّقِ يَدُعُ الأعادي سَبْقُها وزئيرُها صدق مُوقِناتِ بأنها إلى الله من تحت السيوف مُصيرُها يَمينُ هُدىً إِنْ تتقوا الله تُنصَروا وتَحْظُوا بآمالٍ يَشوق غَريرُها فلا يَخذلُ الربُّ المهَيْمن أُمَّةً تدين بدين الحقّ وهو أنتمُ لم تفعلوا فترَقّبُوا وإن بوادرَ سُخطٍ ليس يُرجى فُتورُها ذُلُّ واهتضامٍ وفُـرْقةٍ يطاول آناءَ الزمان قصيرُها لها يا كاشف الكَرْب ملجأ إذا لم يكن منك التلافى ظهيرها دعواتِ المستغيثين إنهم أغث بيابك مَوْقوفو العُشاشاتِ أمَّاناك، جئناك خُشَّعاً دغوناك، بأنفس استولى عليها قُصورُها , فأرسلُ على هذا العدوِّ رَزيّة يروح ويغدو بالبَوَارِ يُشَتَّتُ شملَ الكفر تَشتيتَ نِقمةٍ وَينظِم شَمْلَ المسلمين حصيرُها (لشاعر مجهول)

\* \* \*

تُبدى الأسي وجمادُها وأحياؤها يكاد لفَرْطِ الحُزن يَبدو ضميرُها علىٰ فُرْقة الدِّين الذي جاءَها به بشيرٌ الأنام المصطفى ونذيرها أَضَعْنا حقوقَ الربِّ حتى أضاغعنا وقُضَّتْ عُرَى الإسلام ألا يسيرُها لم نَعرف الدهرَ عُرْفَها وملتنا من النُّكْر، فانظر كيف كن نكيرُها بشقْوَيْنا الخِذْلانُ صاحب جَمْعَنا وبنؤنا بأحوال ٍ ذَميم حُضورُها استولَى علينا عَدُوُّنا وعَاثَتْ بنا أُسْدُ العِدَا ونُمورُها العِدَا ونُمورُها سلبوا أوطاننا ونُفوســنــا وأموالنا فَيْئًا أُبِيحَتْ وُفورُها بلا مَهْرٍ وما غُمِزَتْ لهم قَناةً، ولا غارت عليهم ذُكورُها وقد عَوَتِ الإِفرنجُ من كلِّ شاهق علينا، فوَقَتْ للصليب نُذورُها وجماءت إلى استئصال شأفة ديننا جيبوش كمسوج البحسر هبّست دبنورها معاشر أهل الدين هبُّوا لِصعْفة وصاعقة وارى المجسوم ظُهورها أصابتْ مَنارَ الدِّينِ فانْهَدَّ رُكْنُه وزعزع من أكنبافــه مُستطيرُها أفاعيها الى كلِّ مؤمن وغضَّ بأكبادُ التُّـقَّـاةِ لها عُجْمَ الرجال وعُرْبَها أنادِي نِداءَ سُراةِ القَفْرِ إِذْ ضَلَّ عِيرُها الأدنَى فالادنى فريضةً على زُمْرِ الإسلام جلَّتْ أُجورُها ألاً وارجعوا يا آلَ دِينِ محمدٍ إلى الله يغفر ما اجترحتُم غَفُورُها

# وقالوا...

### من الزجل

وهو فن ابتدعه الأندلسيون وقالوه في مختلف المناسبات وشاع بين الخاصة والعامة لسهولة نظمه وفهمه، وهو لا يخضع في نظمه لقواعد النحو والإعراب، كما أنه بعيد عن التكلف والتنميق.

دنيا هي كما تراها فاجتهد واربع زمانَكُ كلّ يوم وكلّ ليلة لا تُخلِّي مهرجانَكُ واشتفي عليه من قبل أن يجيء الموت في شانكْ لَسُ ذي عندك مصيبة والدنيا حَيّا؟

ساع دون شُريب عندي لا شَكَل. ولا ملاحه وأش يوم بلا وقاحه؟ وأش يوم بلا وقاحه؟ لَسْ نعد اللذ لذه ولا يَذ الراح راحه حتى تدخل شفة الكاس بالشراب بين شفتيًا ابن قزمان، (إمام الزجّالين ـ في الخمر)

## \* \* \*

ثلاث أشيا في البساتين لَسُ تُجَدُّ في كلِّ موضع لَسُ تُجَدُّ في كلِّ موضع النسيم والمحضر والمطير والمسمَع شم تَرَى النسيم يُولُول قُمْ تَرَى النسيم يُولُول والمعجود عملة تِعَدر والمعجود عملة تِعَدر والمعجود عملة تِعَدر والمعجود عملة يتعدر والمعجود عملة يساط مِن الزُّمُسرُدُ وبِوسُطِ المحرج الأَحْضَر مِلَا المُحرد والمحدد وبوسوسط المحرج الأَحْضَر المُحرد والمحدد المُحدد المُحدد والمسيف المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد والمسيف المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد والمسيف المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد والمسيف المُحدد المُحدد والمسيف المُحدد والمحدد والمسيف المُحدد والمحدد و

بُهت بالسيف لَمّا شفِت الغدير مذرّعْ \*\*

\* \* \* \* فرداداً دق بنول وشعاع الشمس يضرب فسرر في السواجد يفضض وتسرى الآخر يسدهب ويسكر والنبات يشرب ويسكر والغصون ترقص وتطرب ويريد ترجي اليننا وترجع وترجع وتدرجع

## \* \* \*

والشمارُ تسنشرُ حليّه بشياب بحَلْ زبَرْجَدْ والسرياضُ تسلبسُ غِلاًلاً من نبات فَحلْ زُمرد والبُهارُ مع البنفسجُ يا جمال أبيض فِأزرقُ يا بيض فِأزرقُ \*\*

والسندى والخير والآسُ والسنان والسنان والسراحُ والسطلُ والسما والسمليح خلطي مُهاوِدُ اعمى والسرقيب أصم اعمى وزُميرُ من فمّ ساحرُ وغُنا من كفّ سلمى والسرجاجُ مِسلِحُ مِسجِزُعُ والسرجاجُ مِسلِحُ مِسجِزُعُ والسروابُ أصفرُ مروقً

كيف لي تَـخلُصٌ من سَهْمِكَ الـمُرسَـلِ فَصِل ِ فَصِل ِ فَصِل ِ وَاسْتَبْقِني حَيّاً ولا تَـقـتـل واسْتَبْقِني حَيّاً ولا تَـقـتـل \* \* \*

يا سَنَا
الشمس ويا أبهى من الكوكب يا مُنى
السنفس ويا سُؤلي ويا مَطْلَبي
هَا أَنَا
حَلَّ باعدائيك ما حَلَّ بي!
عُدَّلِي
مِن ألم الهجران في مَعْزِل والخَلِي
والخَلِي
في الحُبّ لا يسال عَمَنْ

ما اغْتَذَى طَرْفَيَ إلا بِسَنَا نَاظِرَيْكُ وَكَـذَا فِي الحُبّ ما بي ليس يَخْفَى عَلَيْك وَكَذَا

شرابًا أحلاك! أتُ بسكُّرُ باللذي عليك ضر؟ تشتكي وترى نراك أصفر؟ رقيق أظن ألم لا شك ابن قزمان، (في الطبيعة والخمر)

## \* \* \*

مَن وَلِي في أُمّـة أمـراً ولسم يعدل ِ يعدل ِ يعذل ِ يعذل ِ يعذل ِ يعذل ِ يعذل ِ يعذل ِ الله على الله

جُرْت في وَسَيْلَ مَا مُسْرِفُ فَانْصِفِ فَانْصِفِ فَانْصِفِ فَانْصِفِ فَانْصِفِ فَانْصِفِ فَانْصِفِ فَانْصِف فَانْصِف فَانْصِف فَانْدِ فَالْمَانِ فَانَ هَذَا السَّوقَ لا يَسْرَأَفُ فَالْمِ عَلَّلِ مَانَا فَالِي مِنْ جَوى مُشْعَلِ مِنْ جَوى مُشْعَلِ مَا بِفَوْادي مِن جَوى مُشْعَلِ مَا بِفَوْادي مِنْ جَوى مُشْعَلِ مَا بِفَوْادي مِن جَوى مُشْعَلِ مَا يَا فَانْ فَادي مِنْ جَوى مُشْعَلِ مَا يَا فَانْ فَادي مِنْ جَوى مُشْعَلٍ مَا يَا فَانْ فَادِي مِنْ جَوى مُشْعَلٍ مَا يَا فَالْمِنْ فَانْ فِي فَانْ فِي فَانْ فَ

إنْما تَبْرُزُ كِي تُوقِدَ نارَ الفِتَنْ صَنَمَا مُصَوِّرًا في كِلِّ شيء حَسَنْ إِنْ رَمَى لم يُخْطِ من دون القيلوبِ الجُنَنْ



### قيل في قرطبة :

وأيسن يعدل عن أرجاء قرطبة
من شاء يظفر بالدنيا وبالدين؟
قطر فسيح ونهر ما به كدرً
جفت بشطيه ألفاف البساتين
يا ليت لي عمر نوح في اقامتها
وأن مالي فيها كنز قارونِ
كلاهما كنت أفنيه على نشوات
الراح نهبا ووصل الحور والعين
وإنما أسفي اني أهيم بها
وأن حظي منها حظ مغبونِ
أرى بعيني ما لا تستطيل يدي
وأنكد الناس عيشاً من تكون له
نفس الملوك وحالات المساكين

#### . وقيل أيضاً:

باربع فاقت الأمصار قرطبة منها منها في المنطرة الوادي وجامعها هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم أعظم شيء وهو رابعها

لم يدخر عبد الرحمن جهداً ولا مالاً من اجل جعل هذا المسجد تحفة فنية ، يفوق في عظمته اياً من مساجد الأندلس . غير أن عبد الرحمن توفي قبل استكمال بنائه ، فأتم ذلك الجزء منه ابنه هشام ، ثم اضاف اليه عبد الرحمن بن الحكم أجزاء أخرى في الناحية الجنوبية عام الرحمن بن الحكم أجزاء أخرى في الناحية الجنوبية عام مقصورة فيه . ثم عمل ولده عبدالله بن محمد على انشاء مم مسقوف يصل بين الجامع وقصر الامارة .

وأسهم في انشاء هذا الجامع كذلك عبد الرحمن الناصر فجدد واجهته واقام في عام 951/340 منارة جديدة له ، مكان المنارة التي أنشأها الأمير هشام بن عبد الرحمن ، فأصبحت تعرف بمنارة الناصر وكانت مربعة الشكل يرقى اليها الصاعد على سلم ويهبط من سلم آخر ، وجعل في قمتها ثلاث كرات ضخمة اثنتان من الذهب ، والأخرى من الفضة ، كانت تبهر الأنظار عندما تقع عليها أشعة الشمس .

ثم أحدث ولده الحكم المستنصر في المسجد بعض التحسينات والزيادات المهمة كالمحراب الثالث الذي جاء قمة في الفن والابداع ، يقف امامه الانسان مشدوها لجمال زخرفه ، وبديع نقوشه ، حيث تكسوه زخارف فسيفسائية ارسل بها قيصر القسطنطينية هدية الى الحكم وارسل معها الفنيين الذين قاموا بتركيبها حسب الرسوم العربية . وتعلو المحراب قبة رائعة الجمال ، وخلفه مقصورة لاستراحة الامراء والخلفاء .

وكان آخر من اسهم في بناء هذا المسجد العظيم الحاجب المنصور وذلك عام 987/377 ، فأصبح الجامع يمتد شرقاً مما جعل مساحته تزيد بنحو الثلث ، وأصبح عدد سواريه الفا وأربعمائة وسبع عشرة سارية وثرياته مائتين وثمانين .

وقد لعب هذا الجامع ، كها رأينا ، دوراً مهماً جداً في الحياة الدينية والادارية والعلمية في قرطبة والاندلس عموماً ، ذلك انه بالاضافة الى دوره الاصلي كمسجد

قرطبة ثكلي ، حزينة .

قرطبة ، حاضرة الدولة العربية في الأندلس لأكثر من خسة قرون ، ظلت قابعة في مسجدها منذ انهيار الحلافة تبكي أولادها من غير دموع . فقد جف دمعها منذ قرون ، وان لم تجف دموع زائريها من المسلمين عند دخولهم المسجد .

قرطبة المتألقة ، حاملة مشعل الحضارة ، لم تبتسم مرة واحدة منذ سقوطها في يد النصارى عام 636/636 .

قرطبة الحية النابضة بالحركة كخلية النحل، المترامية الأطراف، التي كان يسكنها أيام الحكم العربي أكثر من نصف مليون نسمة ، يخيم عليها سكون المقابر ، وقد تقلص حجمها فأصبحت بمثابة قرية كبيرة ، لا يزيد عدد سكانها عن ربع ما كان عليه أيام العرب .

قرطبة ينحصر جمالها في الحي الذي حافظ على طابعه العربي ، الحي العربي الذي يحيط بالمسجد . وأول ما يسأل عنه الزائر هو المسجد (La Mezquita) .

والفضل في بناء هذا المسجد الجامع يسرجع الى عبد الرحمن الداخل الذي أمر ببنائه عام 786/170 في مكان الكنيسة القوطية ، التي يقال انه دفع ثمنها مائة الف دينار لأصحابها النصارى . ومن الواضح أنه استعان في بنائه بعرفاء (مهندسين) وبنائين سوريين ، لما في طابع هذا المسجد الجامع من تأثير سوري ، اذ انه يشبه في بعض نواحيه المسجد الأموي في دمشق والمسجد الأقصى في القدس .

جامع ، فقد كان منبره يستخدم في تـلاوة القرارات والمراسيم الادارية ، وفيه تؤخذ البيعة للحاكم ، كما أصبح بمثابة الجامعة الأولى في الأندلس ، تخرج فيها عدد من عباقرة الآداب والعلوم والفقه .

وقد تعرض مسجد قرطبة الى قدر كبير من التشويه ، عندما أقامت الكنيسة الكاثوليكية، في عدد من أركانه ، هياكل نصرانية عديدة ، ورفعت على الكثير من جدرانه صلباناً وتماثيل ، جاءت متنافرة مع طرازه العربي الاسلامي ، لدرجة ان العديد من المؤرخين الاسبان اعربوا عن اشمئزازهم وسخطهم لما صنعته يد التعصب الذي المقيت الذي مارسه رجال الكنيسة ، ذلك التعصب الذي أعماهم عن أهمية الحفاظ على أعظم الآثار الفنية التي عرفها بلدهم . حتى ان شارلكان ، الذي أذن اصلاً باقامة هيكل رئيسي داخل الجامع ، غضب عندما شاهد ذلك التشويه والتجني ، وقال ساخطاً للمسؤولين عن اقامة الميكل : « لقد بنيتم هنا ما كان يمكن بناؤه في أي مكان الحير ، وقضيتم بذلك على ما كان أثراً فريداً من نوعه في العالم » . وكان للجامع عدة أبواب رائعة الزخرف لم يبق منها سوى ثلاثة ، وله فناء جميل مليء بأشجار النارنج .

كان بجوار الجامع قصر روماني قديم اتخذه الولاة مقراً لهم ، وعمل امراء بني امية على توسيعه وتحسينه ، فجعلوا منه قصراً على جانب من الفخامة والجمال ، وجروا اليه المياه واقاموا في جنباته البرك والنوافير ، واضافوا اليه اجنحة وقصوراً أخرى . إلا أنها تعرضت للحرائق أكثر من مرة بعد سقوط قرطبة في يد الاسبان ولم يبق منها ما يدل على انها كانت قائمة في يوم من الأيام .

وكان عبد الرحمن الداخل قد بنى قصراً على النمط السوري ، في ضواحي قرطبة اسماه قصر الرصافة ، تيمنا بقصر اجداده في دمشق ، تحيط به حدائق غناء ، جلب لها ، من دمشق وغيرها ، أشجاراً غريبة عن الأندلس ، كالنخيل والرمان ، وغير ذلك من أشجار الفاكهة والثمار ، وقال عند استكمال بناء القصر وقد حن الى بلده الأصلي :

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التناثي عن بني وعن أهلي نشأت بأرض انت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مشلي سقاك غوادي المزن من صوبها الذي يسحّ ويستمري السماكين بالوبل

### مدينة الزهراء

ومن المعالم الرائعة التي اندثرت تماماً ، وظلت مطمورة تحت طبقات التراب ، حتى مطلع القرن الحالي ، مدينة النوهراء التي أمر ببنائها أول الحلفاء الأمويين في الأندلس ، عبد الرحمن الناصر ، لتكون الحاضرة الجديدة للخلافة ، بعد ان ضاقت قرطبة بسكانها ، كما ذكرنا ونحن نعرض لسيرة هذا الخليفة . ويستدل مما أورده المؤرخون ، ومن الآثار التي تم الكشف عنها حتى الآن ، ان هذه المدينة ، ولاسيها قصر الخليفة الخاص الذي اسماه بالمؤنس ، كانا على قدر مذهل من الجمال والابداع .

وما دامت العدسة لا تستطيع العودة بنا الى هذه المدينة قبل ان تندثر ، فلا بـد لنا من تخيلها من خلال وصف المؤرخين لها ، ومن خلال صور آثارها التي بـدأت تتكشف ، كما أوردنا ، منذ وقت سابق من هذا القرن .

يقول المؤرخون ، في وصف الجهود البشرية التي بذلت في انشاء هذه المدينة ، ان عدد الذين اسهموا في أعمال الانشاء بلغ عشرة آلاف ، بين مهندس (عريف) وبناء ونجار وعامل ، واستمر العمل في بناء الزهراء مدة أربعين سنة . وقيل ان عدد سواري الرخام التي استخدمت في إنشاء المدينة بلغ 4313 سارية جيء بعدد منها من كل من افريقيا وروما والقسطنطينية ، وان عدد ابواب المدينة بلغ 1500 باب .

وقد بدأ العمل أولاً في بناء قصر الخلافة ، الذي انشىء فيه جناحان ، شرقي للنوم ، به حـوض رخاميٰ اخضر

اللون جيء به من اليونان، وأقيم حوله اثنا عشر تمثالاً نحاسياً مرصعاً بالدرر النفيسة، تمثل أسداً وغزالاً وتمساحاً وثعباناً وعقاباً وفيلا وحمامة وشاهيناً وطاووساً وديكاً وحدأة ونسراً، تنفث جميعها الماء من أفواهها.

أما الجناح الآخر، الغربي، أو مجلس الذهب، فهو المجلس الذي كان يستقبل الخليفة فيه الزائرين والعظياء، وكان يضج بالترف والفخامة. وكانت جدرانه الرخامية تزينها تربيعات ذهبية وفضية، وفي وسطه حوض مذهب جاءه هدية من صاحب القسطنطينية، كان يملؤه بالزئبق، وكان، حسب وصف المقرّى «في كل جانب من المجلس ثمانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والابنوس المرصع بالذهب وأصناف الجواهر، قامت على سواري من الرخام الملون والبلور الصافي. وكانت الشمس تدخل على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه، فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصار. وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل مجلسه أوماً إلى أحد صقالبته، فيحرك ذلك الزئبق، فيظهر في ذلك المجلس، لمعان البرق من النور، ويأخذ بمجامع القلوب، حتى يخيل لكل من في المجلس أن المحل قد طار بهم ما دام الزئبق يتحرك».

وكان بين هذين المجلسين بهو كبير، يستخدم في المناسبات المهمة، كمبايعة الخلفاء، واستقبال السفراء في مراسم على جانب من العظمة والأبهة. وقد قال المقري في وصف القصر «وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد النائية، والنحل المختلفة، من ملك وارد، ورسول وافد، وتاجر جهبذ، وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة، إلا وكلهم قطع أنه لم ير له شبها، بل لم يسمع به بل لم يتوهم كون مثله...».

وقد استرسل المؤرخون في وصف حداثق القصر فقالوا إنها كانت آية في الجهال والذوق السليم احتوت حيوانات مختلفة كالجهال والفهود والسباع والفيلة والزراف والطيور الجارحة والداجنة، وتتوسطها برك للسباحة

وبحيرات للأسماك، وتحيط بها أسود مذهبة، تنفث الماء ُ من أفواهها.

وكانت مدينة الزهراء تضم الى جانب القصر جامعاً كبيراً ، ومباني للحاشية ، ودوراً للحكومة ، وأسواقاً وحمامات ومساكن عامة ، شجع الخليفة الناس على ابتنائها ، بأن عرض دفع مبلغ معين لكل من يبني بيتاً هناك ، فأصبحت مدينة عامرة متصلة بقرطبة .

غير ان هذه المدينة العظيمة تعرضت للهدم والمدمار والسلب ، عقب سقوط الخلافة ، على يد البربر ، فنهبت أعمدتها ومعادنها وزخارفها . واستخدمت حجارتها في مبان أخرى ، كما أن الاسبان اعادوا استخدام احجارها في بناء الكنائس ، وفي ترميم اسوار قرطبة ، وبالتالي ، فمهما نشطت الجهود الحثيثة التي تبذل الآن للكشف عن اطلالها ومحاولة اعادة بنائها ، فإنها لن تفلح ، مع الأسف ، في اعطاء ادني فكرة عما كانت عليه هذه المدينة العظيمة .

### مدينة الزاهرة

بدأ الحاجب المنصور في بناء مدينة الزاهرة عام 979/368 اثباتاً لسلطانه ونفوذه، بعد ان اصبح الحاكم الفعلي، والملك غير المتوج للدولة العربية في الأندلس.

ويرى البعض ، انه بالاضافة الى ذلك ، فقد أصبح يخشى التردد على مقر الدولة في مدينة الزهراء ، حيث كان يقيم الخليفة الرمز ، كما ذكرنا في عرضنا لسيرتيهما فيما تقدم ، بعد أن زاد عدد خصومه في قصر الخلافة واشتدت اواصر التحالف بينهم . وبعد عامين من بدء أعمال البناء ، انتقل الحاجب المنصور اليها بعد ال اقام حولها الاسوار وابتنى فيها جامعاً وغير ذلك من المرافق اللازمة ، ونقل اليها دواوين الحكومة . فاجتذبت الكثير من أهل الزهراء ، الذين انتقلوا الى المدينة الجديدة ، أما لعلاقتهم بالدولة ، أو للتقرب من الحاكم الفعلى . وكانت عدود الزاهرة متصلة تقريباً بحدود قرطبة ، فانتقلت اليها الحياة التي متارخر بها مدينة الزهراء ، من استقبالات واحتفالات

رسمية ، كان مسرحها قصور الحاجب المنصور الرحبة التي اتسمت هي الأخرى بالفخامة والعظمة .

غير أن عمر هذه المدينة لم يزد عن ثلاثين عاماً. فبعد ان غاب عنها الحاجب المنصور ، جاء في منصب الحجابة ابنه عبد الملك ، الذي مات بعد ذلك بسبع سنوات ، فخلفه أخوه شنجول ، الذي استصدر من الخليفة الرمز براءة بتعيينه ولياً لعهد الخلافة ، مما أثار الامويين ، بقيادة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، الذي أودى به كما ذكرنا، بعد أن استولى على مدينة الزاهرة أثناء غياب شنجول عنها ، فأعمل فيها الهدم والنهب ، حتى طمس معالمها عن بكرة ابيها ، ولم يبق من والنهب ، حتى طمس معالمها عن بكرة ابيها ، ولم يبق من اثارها ما يشير الى انها كانت تقوم على وجه الأرض في يوم من الأيام .

وفيها عدا القنطرة العربية ، التي بناها الرومان اصلاً ، وأصلحها العرب ، والتي تقطع النهر بالقرب من المسجد الجامع ، وبعض من أسوار المدينة ، لا يجد المرء الكثير من آثار العرب العظيمة التي خلفوها في هذه المدينة . حتى الحي القديم فيها تقلص وأحاطت به مبان حديثة ، أودت بطابع قرطبة الاندلسي ، وقصرته على بضع طرق وبيوت تحيط بالمسجد الجامع ، تعود الى العهد العربي وتحتفظ بطابعها القديم الجميل ، بلونها الأبيض ومداخلها النظيفة ، التي يمكن للزائر ان يرى في وسط كل بيت من بيوتها فناء يشتعل بألوان الزهور التي تغطي جدرانه وتظلل نوافيره وتملؤه شذى يبعث في النفس أحاسيس عجيبة نوافيره وتملؤه شذى يبعث في النفس أحاسيس عجيبة غيتلط فيها الاعتزاز بالحسرة.





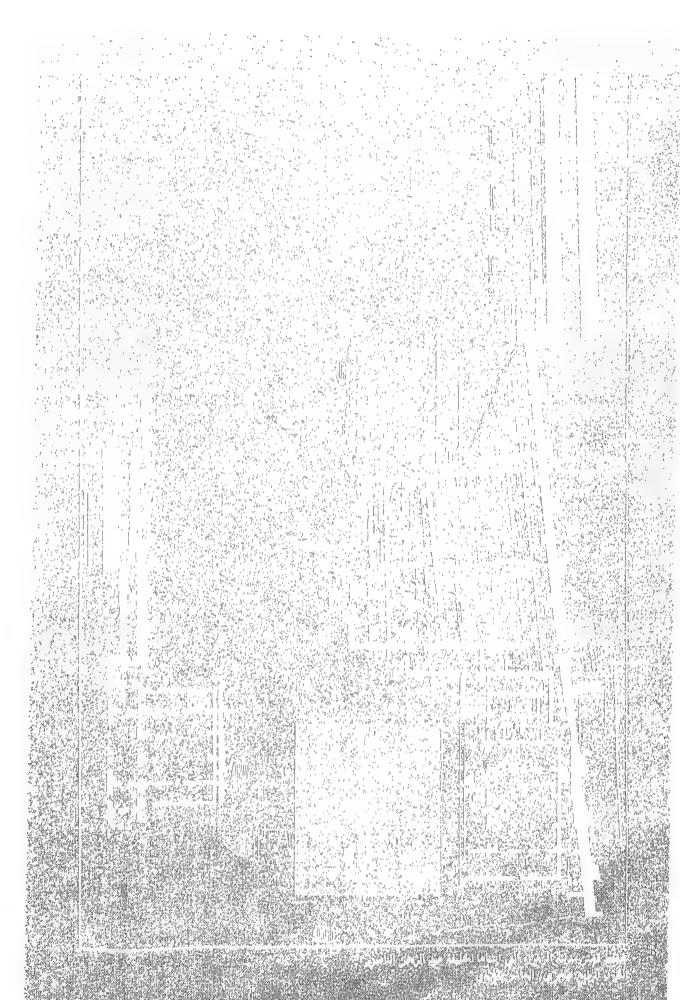

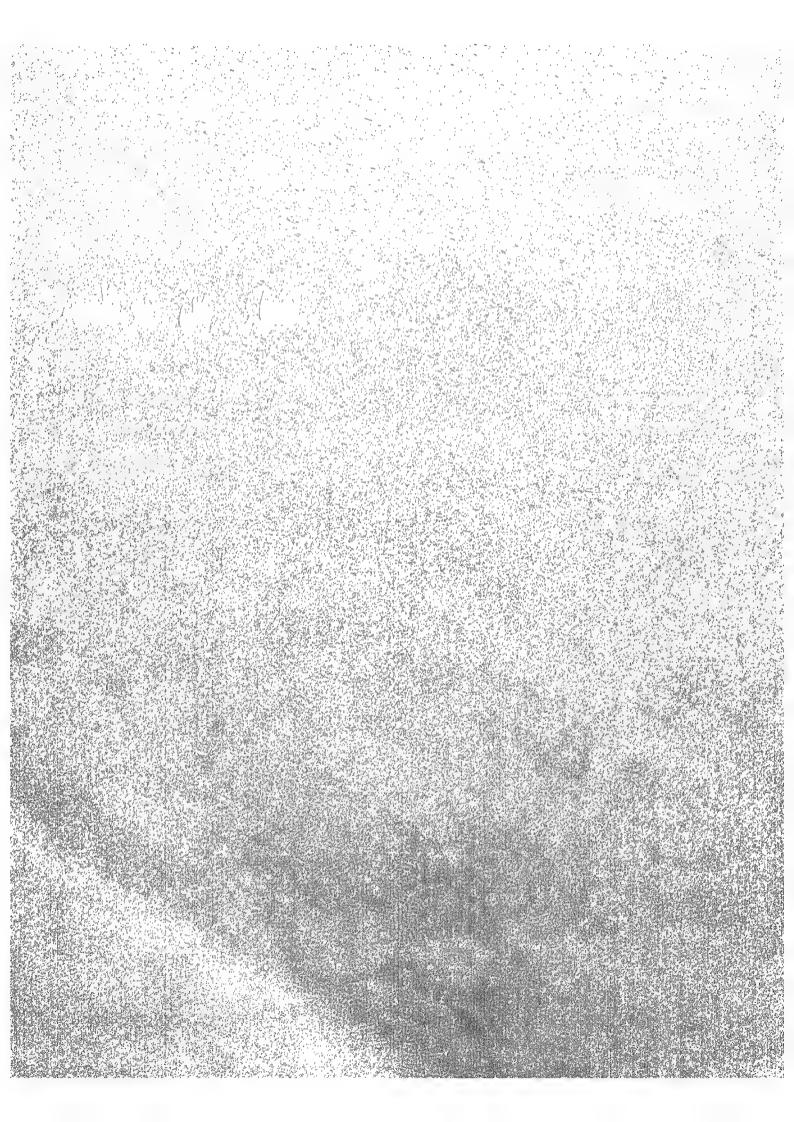

وأيسن قرطبة دار العملوم فكم من عمالم قلد سما فيها لهما شان

أقرطبة النغراء هل لي أوبة إليك، وهل يدنو لنا ذلك العهد سقى الجانب الغربي منك غمامة وقعقع في ساحات دوحتك الرعد لياليك أسمار، وأرضك روضة وتربك في استنشاقها عنبر ورد

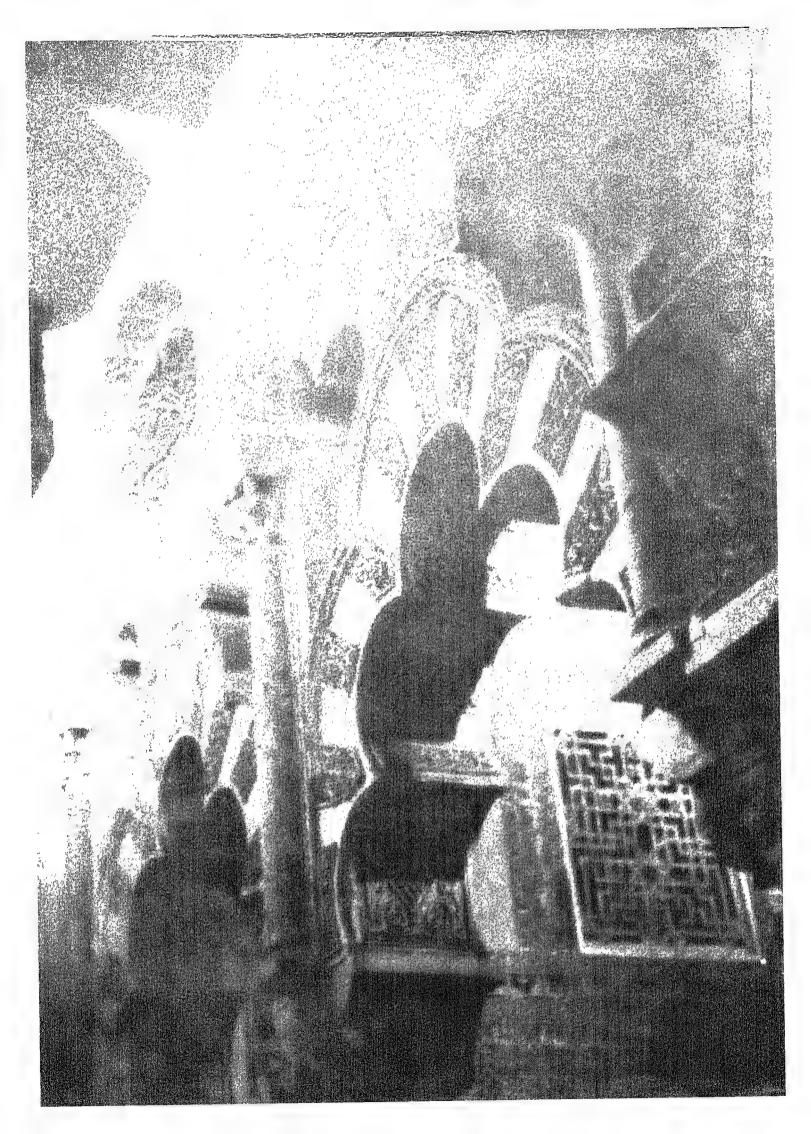





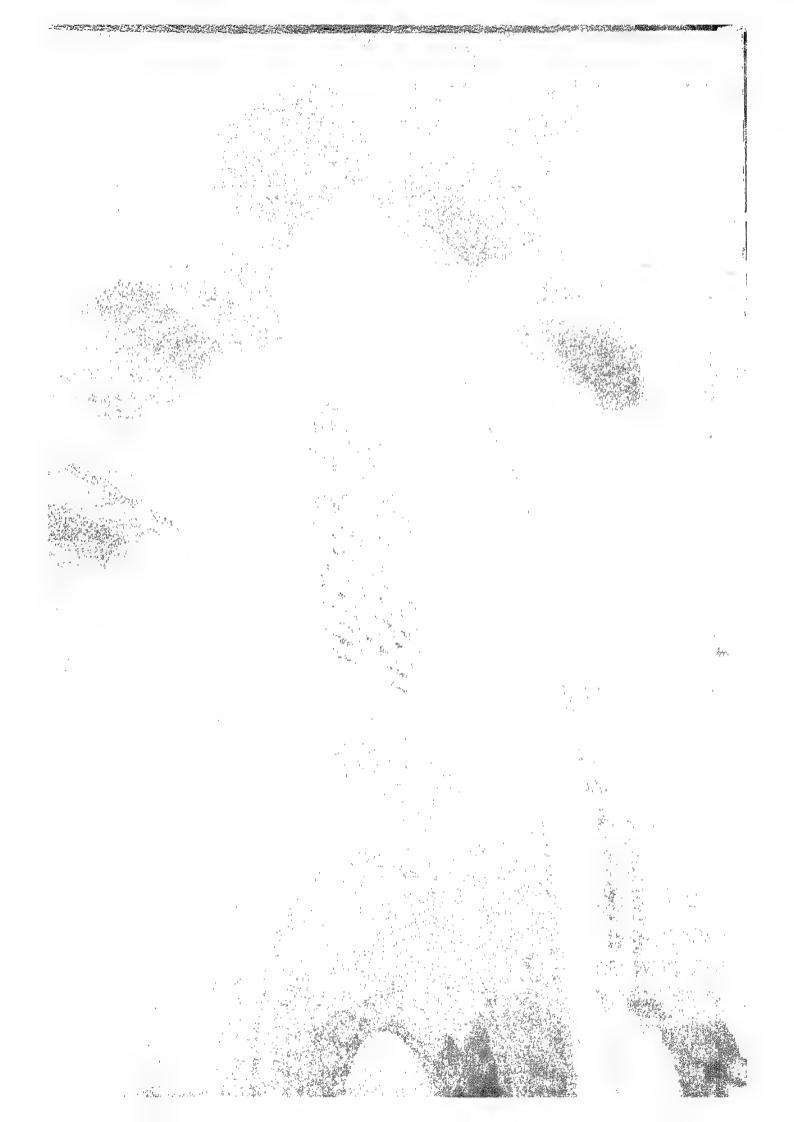



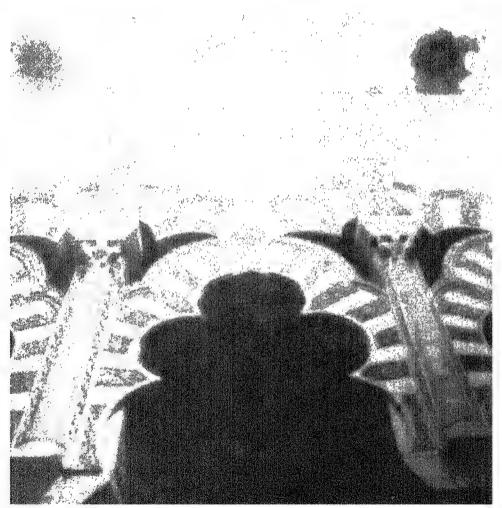

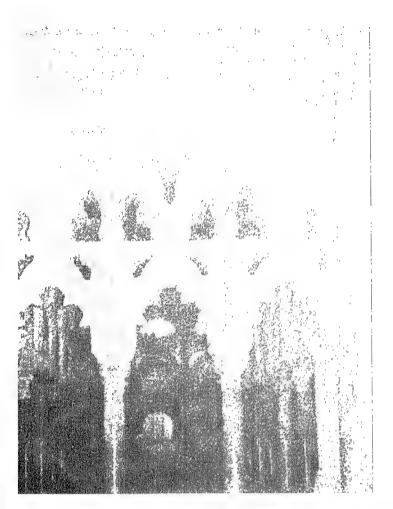

الروال المؤدن إلى المسراب.



and post book to the contra

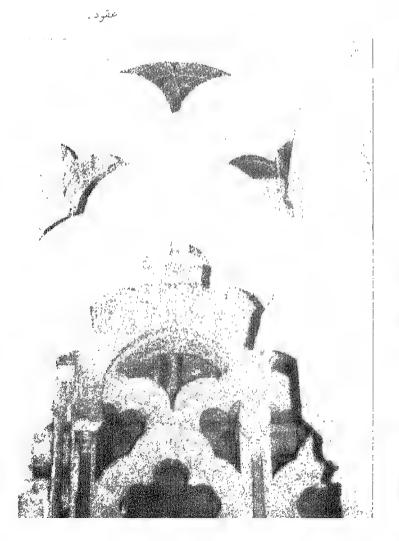







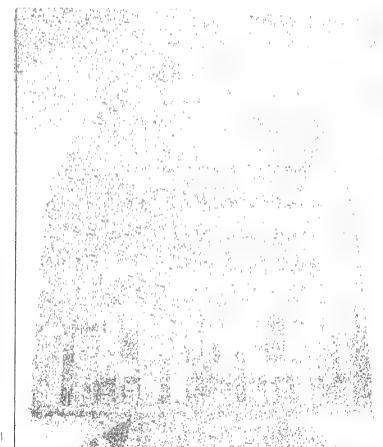

نسلمها حزب الصليب وفادها وكانت شروداً لا يتساد نفورها فباد بها الإسلام حتى نفطعت مناسبها واستأصل الحن زورها وأصبحت الصلبان فد عبدت ما تماثبلها دود، الاله وصورها

مدائينُ حلّها الإشراك مُبتسماً بسلان مُبتساً وارتحل الإيمان مُبتيسا وسيرتها العسوادي العائشات بها يستوحش الطسرف مهما ضيعف ما أنسا يا للمساجد عادت للعمدا بيعا وللنداء عدا الناءها جرسا فلنسي عليها إلى استرجاع فائتها مدارساً للمتانسي اصبحت دُرُساً



مذبح الكنيسة في قلب الجامع.

صور القديسبن نحبط بالعقد المؤدي إلى المحراب.

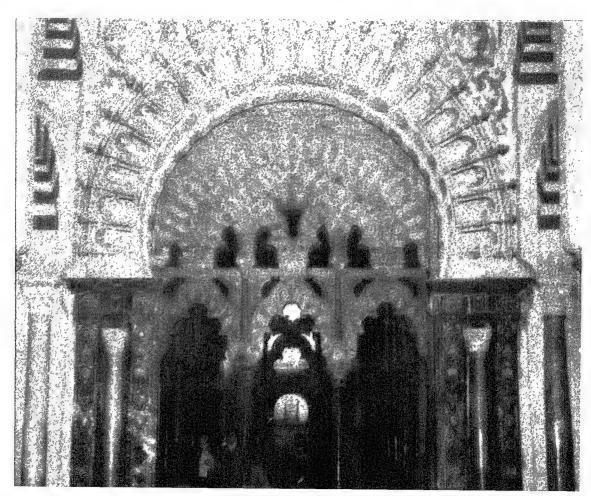

سننزه حامع قرطبة بعد ترسسها وتحويلها إلى جراسيه







المحراب.



المحراب.

فواحسرنا كم من مسحد حولت وكان إلى البيت الحسرام شطورها ومحرامها يشكو لنبرها الجوى وأياتها تشكو الفسراق وسورها

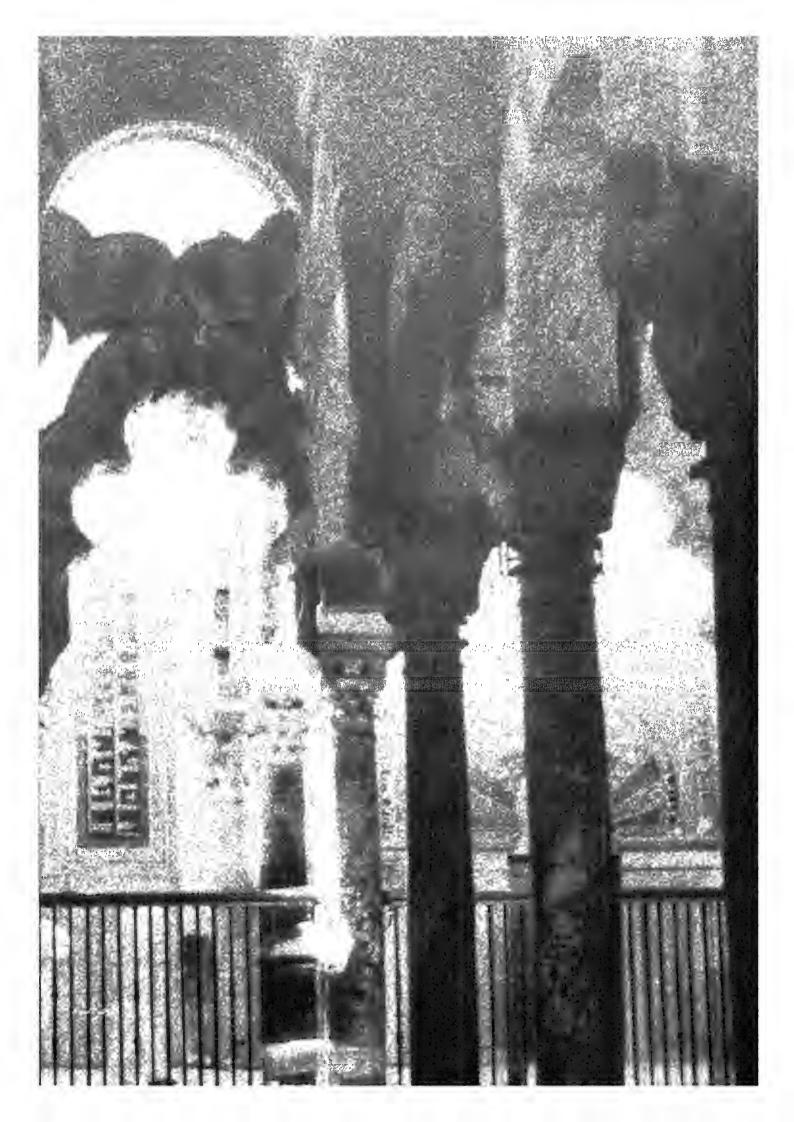

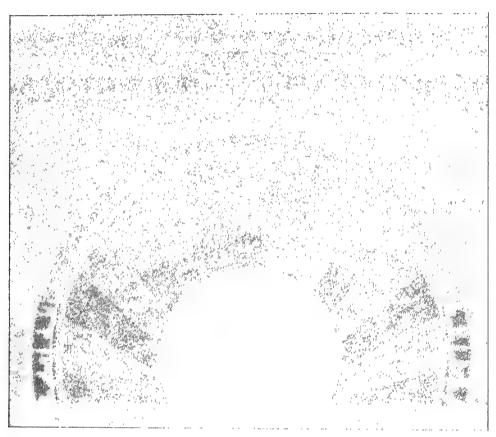

فسيفساء المحراب، هدية من الامبراطور البيزنطي.

غابة أعمدة في قلب الجامع

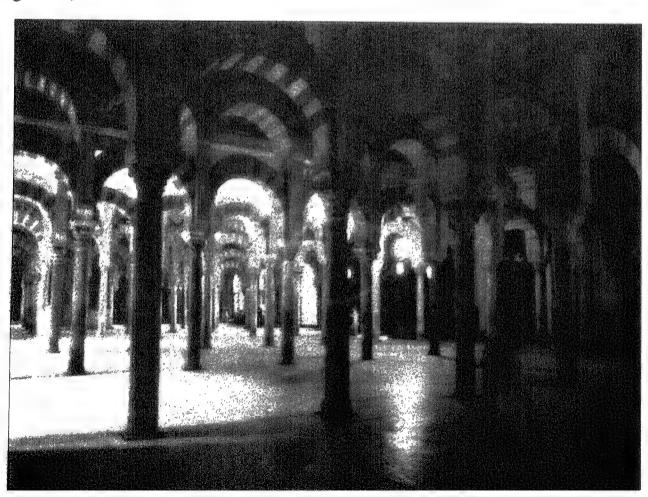



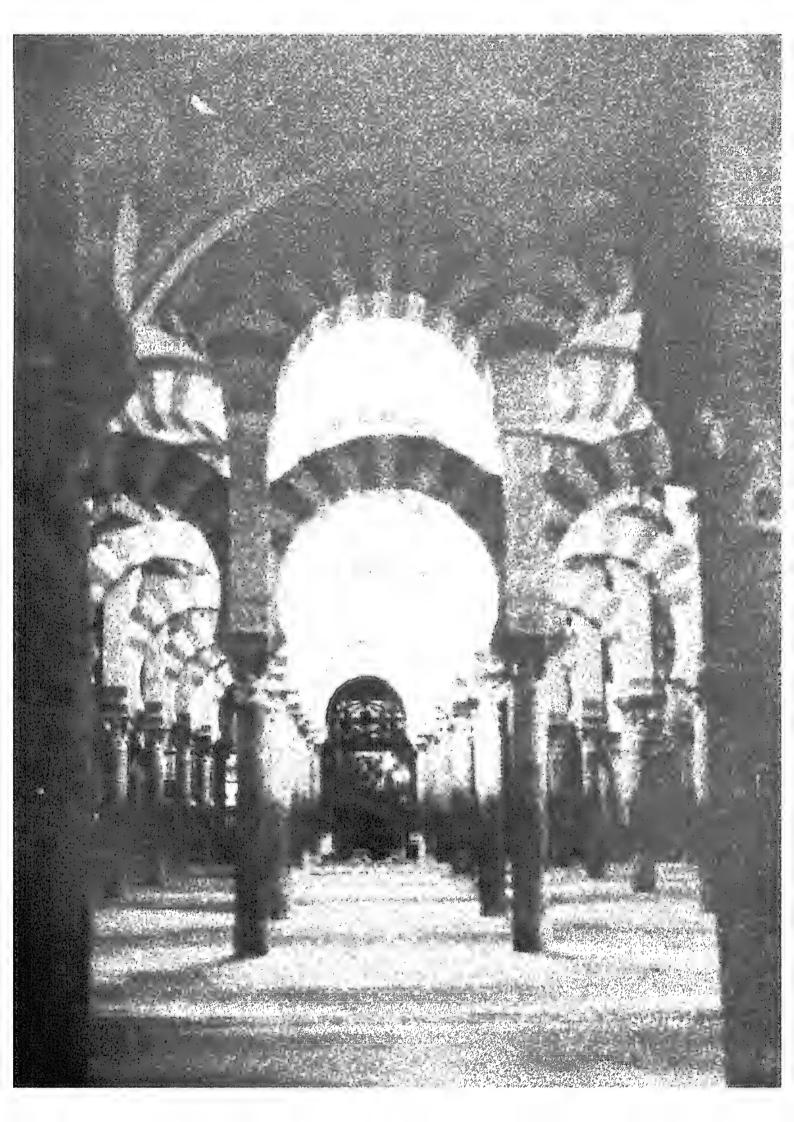



جدران الحامع الحارجية .





نتوش تعلو أحد مداخل الجامع القديم.

عقود متشابكة في الجامع







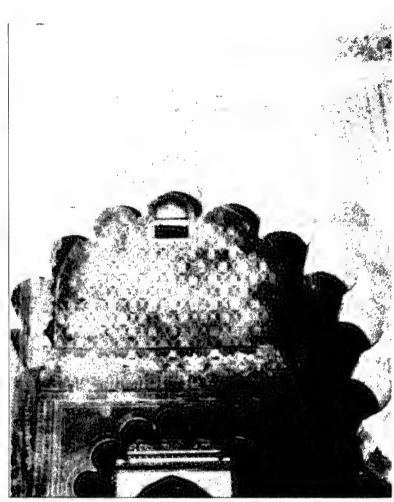

منصة في أحد أجنحة الجامع.









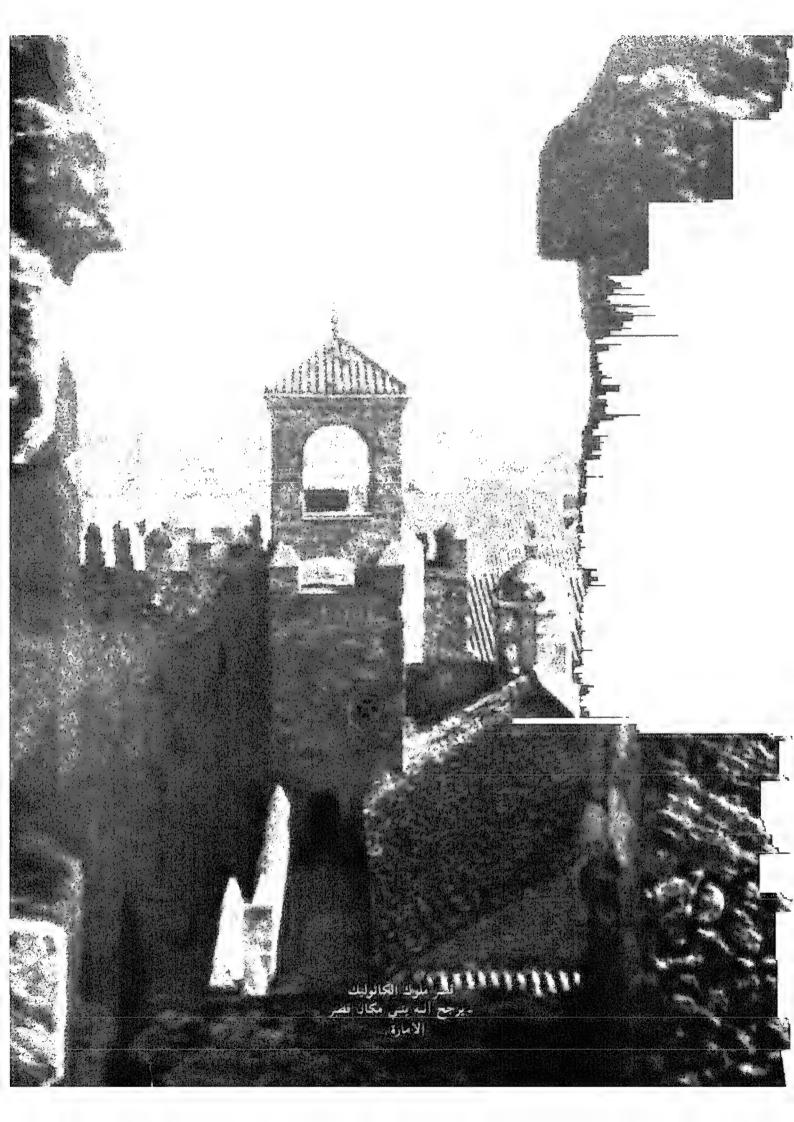

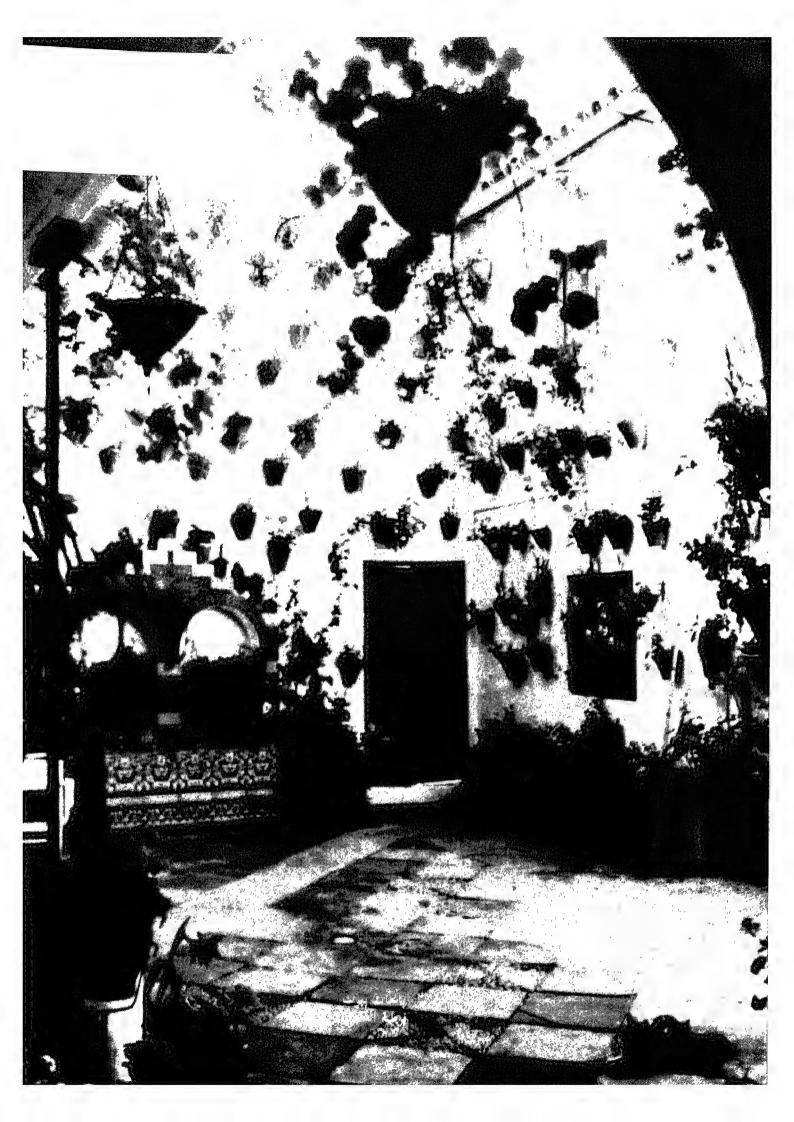







باحنان اندلسيتان



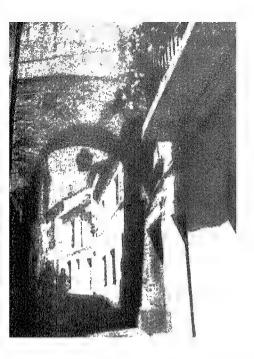

أحد أزفة فرطبة.

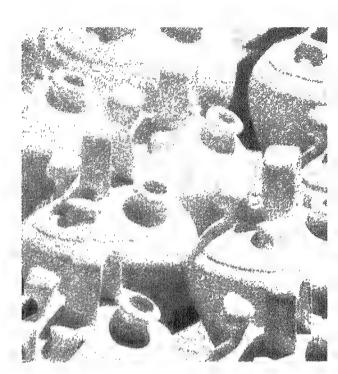

من المستاسات العربية اليامية.

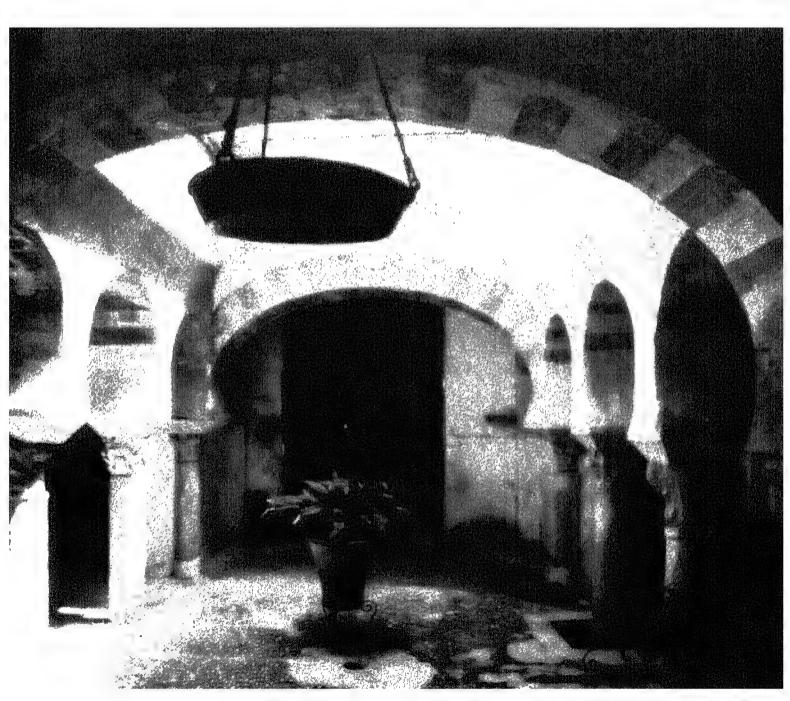

وففت بالزهراء مُسْنَعْبراً أَسْتَاتاً مُعْتبراً الْسَتَاتاً فقلت: يا زهرا، الا فارجعي قالت: وهل يرجع من ماتا؟ فلم ازل أبكي وأبكي بها فلم ازل أبكي وأبكي بها كني الدمع هيهاتا! كناغها اثار من قد مضي أمواتاً

مدينة الزهراء. أحد مداخل الفصر.







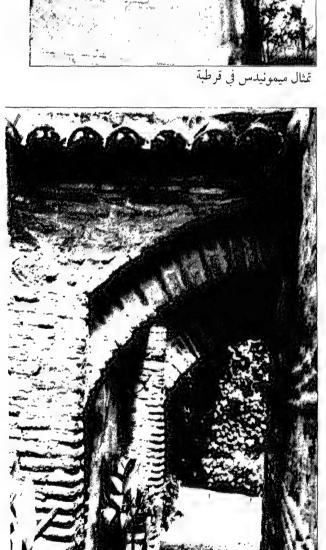

قرطبة ـ مدخل من سور المدينة

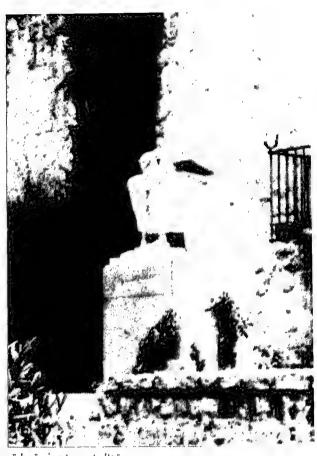

\_ تمثال ابن رشد في قرطبة

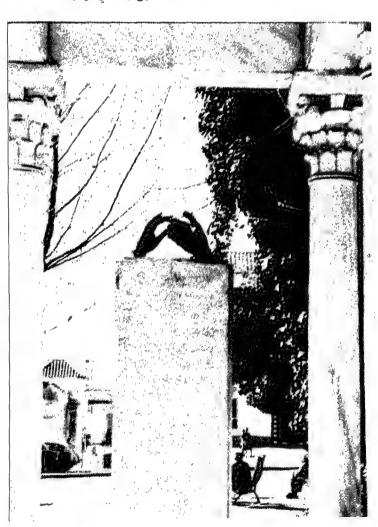

نصب يرمز إلى الصداقة العربية الاسبانية.



النهر من خلف اسوار فرطبة



مواد زينة مصنوعة من الحديد المطروق

الأول نظم الشعر ، حتى انهم كانوا يخاطبون بعضهم البعض الآخر شعراً ، ويتراسلون مع أعدائهم شعرا ، ويستنجدون بأهل المغرب قصيداً. وكان أشهر هؤلاء الملوك الشعراء ، المعتمد الذي حلّق بشعره ليصبح واحداً من أرق شعراء الأندلس على الاطلاق .

وقد تألقت اشبيلية في مجال الشعر والغناء في عهده ، كما لم يتألق بلد آخر ، حتى قيل عن هذا البلد أيام حكمه ، ان بلداً ما لم يطرب كما طربت اشبيلية أيام المعتمد . . . ولم يبك بلد كما بكت اشبيلية يوم بارحها المعتمد الى منفاه . يبك بلد كما بكت اشبيلية قمة مجدها آنذاك فأصبحت هي وقرطبة أكثر بلدان اوروبا ازدهاراً .

غير أن اشبيلية لم تكن غارقة في المجون فقط. فقد اسهمت، هي كذلك، في العلوم والآداب والعمارة، وان كانت قرطبة هي التي استقطبت معظم رجال الفكر والعلوم، بوصفها حاضرة الدولة.

اما من ناحية العمارة ، فقد جاء عطاء اشبيلية متأخراً نوعاً ما ، باستثناء جامع عمر بنعدبس الذي أمر ببنائه عبد الرحمن الأوسط عام 830/214 ، وكان حينئذ من أعظم مساجد الأندلس وأفخمها . وقد اندثرت معالم هذا الجامع ، الذي أقام الاسبان في مكانه كنيسة السلفادور ، بعد استيلائهم على اشبيلية .

وكان الخليفة ابو يعقوب يوسف الموحدي قد أقام في عام 1172/567 مسجداً آخر ناله ، على يد الاسبان ، ما نال سابقه ، فأقاموا مكانه الكتدرائية العظمى ، التي تعد ثاني كتدرائية في العالم ، من حيث السعة والفخامة ، بعد كنيسة القديس بطرس بروما ، نما يشير الى ما كانت عليه مساحة الجامع قبل هدمه . فقد أقام الاسبان كتدرائيتهم على نفس مساحة الجامع ، بقصد طمس معالمه كلية . وقد استغرق بناؤها اربعة قرون ولحسن الحظ انهم ابقوا على أبرج الجامع العظيم الذي يعتبر اعظم برج أو مئذنة ابتناها العرب في تاريخهم .

وقد استغرق بناء الجامع الذي صممه المهندس الحمد بن باسة نحو اربع سنوات، ولم يتوقف العمل في بنائه لا صيفاً ولا شتاء، وبلغت مساحته نفس مساحة

اشبيلية ارملة طروب ، كها اسماها أحد الكتّاب ، بكت بعض الوقت ، ثم حنت الى قرع الدفوف ورنين الأوتار ، وسرعان ما تنزينت لتستأنف لياليها الراقصة المرحة .

اشبيلية كانت أول عاصمة للدولة العربية في عهد الوالي عبد العزيز بن موسى بن نصير ، وآخر عباصمة للدولة العربية ، بعد ان عادت وحدة الأندلس ادارياً على يد المرابطين ثم الموحدين ، وخرجت من قبضة العرب نهائياً عام 1248/647 فسقطت بسقوطها الدولة العربية ، وانحسر الوجود العربي ، واقتصر على غرناطة .

واشبيلية كانت ، وما تزال ، اجمل بلدان اسبانيا واكثرها مرحاً وأظرفها سكاناً . ولعل سحر طبيعتها وخصال أهلها كانا من اهم العوامل التي جذبت اليها أهل الفن أيام العرب ، من شعراء ومغنين وموسيقيين وراقصين، حتى قال عرب الأندلس في ذلك ، « اذا مات عالم في اشبيلية ، واريد بيع كتبه ، حملت الى قرطبة . واذا مات مغن في قرطبة وأريد بيع آلاته ، حملت الى الشبيلية » .

وفي الوقت الذي كانت تزخر فيه اروقة المسجد الجامع بقرطبة ، وأروقة المعاهد الدراسية الأخرى فيها بالعلماء والأدباء ، بين مدرس ودارس ، وتخرج الى العالم عباقرة العلوم والفلسفة والفقه والأدب ، كانت اشبيلية ترقص على أنغام الوتر ونقر الدفوف ، وتتأوه على اصداء القصيد والموشح ، وخاصة أيام بني عباد ، الذين كان هم ملوكهم

جامع قرطبة تقريباً، وجاء غاية في الابداع والنجلال. وقد اسهب المؤرخون في وصف روائعه وعظمته، فقالوا ان ما وضع في اساساته تحت الأرض يفوق ما برز من بنائه فوقها، ولعل هذا ما يفسر وقوف البرج، الذي اسماه الاسبان لاخيرالدا (Ja (Giralda) (أي الدوارة)، برغم الزلزال القوى الذي اتى على معظم اشبيلية عام 1504.

ويقول المؤرخون انه استخدم في بناء الجامع الحجر والجبس والأخشاب المطعمة بالعاج والصندل والابنوس وصفائح الفضة والذهب ، وان منبره اتسم بغرابة الشكل وعظمة الصنعة ، وانه كانت تصل بينه وبين القصر قنطرة يعبر السلطان فوقها للوصول الى الجامع . أما مئذنة هـذا الجامع العظيم فقد ابقاها الاسبان ، كما ذكرنا ، واضافوا اليها برجاً للاجراس ، تعلوه دوارة تشير الى اتجاه الريح وهذا هو السبب الذي جعل الاسبان يطلقون عليه هذا الاسم. ويبلغ ارتفاع المئذنة، أي ذلك الجزء الاسلامي منها ٩٥ متراً ، وتتكون من سبعة طوابق ، يصعد الفارس على حصانه الى اعلاها ، ذلك انه اقيم ، بدلًا من الادراج، ممر لولبي منحدر برفق يستعمل في الصعود والهبوط ، وتنفتح في كل طابق منه شرفات عربية جميلة ، تطل على جميع انحاء البلد . وكانت في مكان برج الأجراس ، ايام العرب ثلاث تفافيح كبيرة مكسوة بالذهب يخترقها عمود من الحديد مثبت في قمة المئذنة ، وتعلوها تفاحة رابعة اقل حجها . وقد استخدم في صنع هذه التفافيح سبعة الاف مثقال من الذهب، وركبت في احتفال مهيب في عام 1198، وهي مغطاة بكسوة من القماش للحفاظ عليها عند رفعها الى قمة المئذنة. فلما كشفت عنها هذه الكسوة، والتقت أشعة الشمس بالذهب الصقيل انطلق وهج يأخذ بالالباب، كان يشاهد من مسيرة يومين.

وعلى مقربة من الجامع يقع القصر ، تحفة اشبيلية الخالدة ، بناه ملوك الاسبان ، في موقع القصر القديم ، واستخدموا في بنائه المهندسين والبنائين والعمال المسلمين العرب المدجنين ، الذين بقوا في اشبيلية ، في ظل الحكم الاسباني ، بتشجيع من الاسبان للافادة من مهاراتهم .

وقد بنوا هذا القصر لملوك أعدائهم على الطراز العربي الأصيل المطعم بلمسات قوطية ، فجاء آية من الفن ، نم عها في نفس الصانع العربي من شفافية واناقة ذوق وبديع خيال . ولا يسع المرء ، وهو يشاهد بدائع الصنعة العربية الحداقة في هذا القصر (Alcazar) إلا أن يشعر بالألم العميق ، وهو يتصور كيف اضطر ذلك الصانع ان يصنع لعدوه ما كان يصنعه لملوكه وابناء جلدته ، وان ينقش على جدران قصوره آيات قرآنية وعبارات تمجد ملوك اعدائه ، وتدعو لهم بدوام عزهم وملكهم ، بعد أن هدم هؤلاء مقدساته وقوضوا صروح اجداده وشتتوا اهله وبنيه .

وتتمثل اللمسة القوطية في تصميم هذا القصر الفريد ، في تدبب الأقواس التي تستند على أعمدة عربية دقيقة جداً جماءت تجسياً للرشاقة المعمارية التي اتصف بها الفن المعماري العربي . وتتدلى من هذه الأقواس حركة وحياة ، من الجص تضفي على هذه الأقواس حركة وحياة ، وتوحي بأنها طرحة من الدانتيل قد علقت عليها وأنها بانتظار هبوب نسمة لتحرك أطرافها المتدلية . واذا ما انعكست أشعة الشمس من الأفنية المفتوحة ظهرت كأنها تشتعل ناراً تضيء ما حولها من جدران .

والقصر مكون من طابقين . وفي الطابق الأرضي عدة قاعات لكل منها اسم ، كبهو السفراء وقاعة العدل وفناء العدارى وفناء العرائس وجناح الملوك الاندلسيين ، وجناح الملوك الكاثوليك ، وبهو كارلو الخامس ، وجناح فليب الثاني ، وما الى ذلك . وتصل بين هذه القاعات عمرات تزينها أقواس متكررة تضفي عليها الحركة وتزيل عنها الجمود . ولعل أجمل ما في القصر ، بهو السفراء الرحب ، ذو القبة الشاهقة ، التي تزهو بأبدع النقوش وأروع الرسوم ، وفناء العدارى الفسيح المكشوف الذي قيط به الأعمدة الرخامية الرشيقة .

ومن المعالم العربية الرائعة في اشبيلية « برج الذهب » الذي كان يستخدمه العرب للحراسة ولمراقبة تحركات العدو . وقد بني على نحو يتيح للفارس الوصول الى قمته

راكباً .

ولعل من أجمل ما يشاهده المرء في اشبيلية حيها العربي القديم ، ويقال انه الحي اليهودي أيضاً الذي يطلق عليه السم سانتاكروث (Santa Cruz) ، أي الصليب المقدس .

ولو سار المرء في ازقة هذا الحي وحاراته لجزم أنه يسير في بلد عربي .

وفي المساء ، كل مساء ، ترقص اشبيلية حتى الصباح تماماً كما كانت ترقص أيام الحكم العربي .



. مخطط أشبيلية في القرن الرابع هجري/ العاشر ميلادي

- 1 ـ المدخل الرئيسي .
- 2 ـ فناء العذارى .
  - 3 .. بهو السفراء
- 4 ـ فناء ـ مكشوف

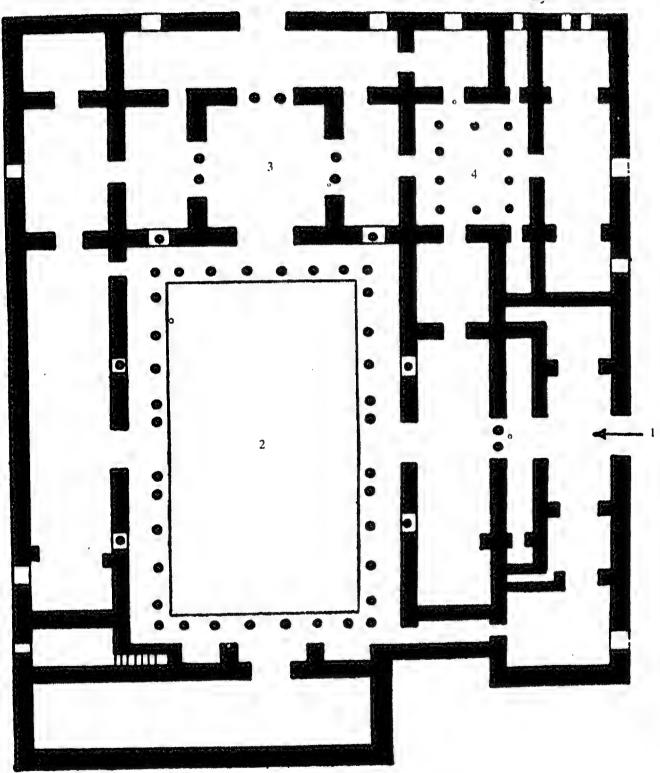

## قيل في اشبيلية:

رايىن حمص وما تحدويه من نيزه ونسهرها المعلف فسياض وملأن

قيل في نهر اشبيلية:

شق النسيم عليه جيب قسيميه فانساب من شعليه يطلب ثاره فتضاحكت ورق الحمام بروحها هيزءاً فنضم من الحياء ازاره



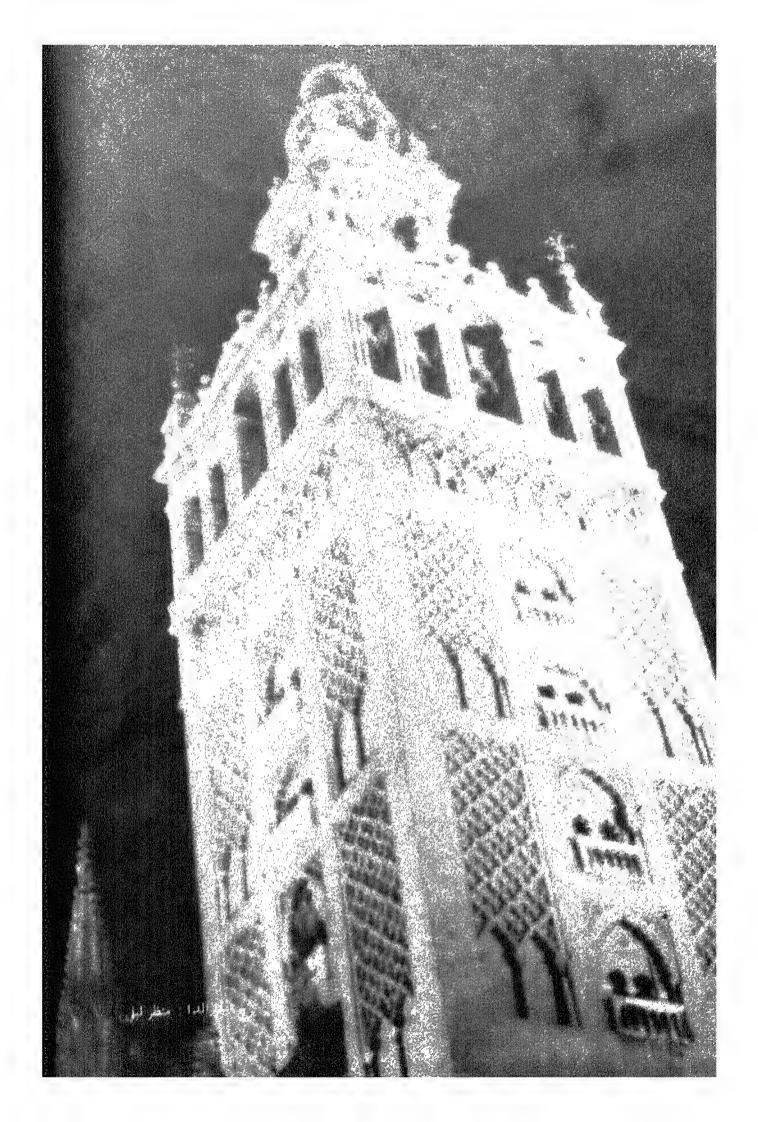

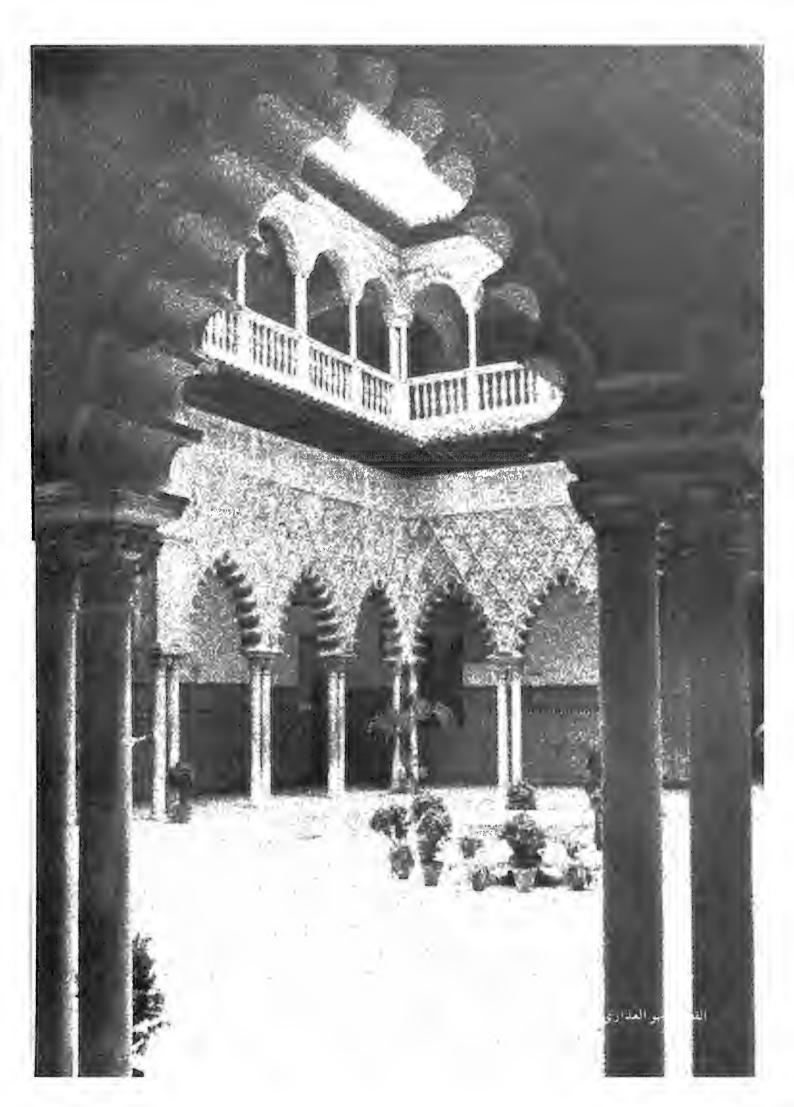

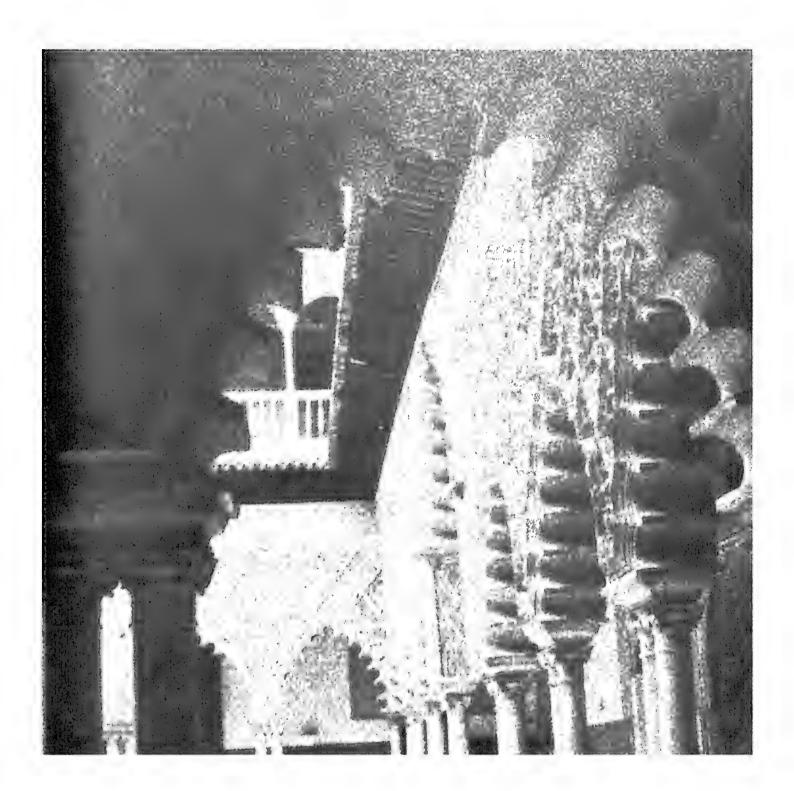



جهو السفراء.





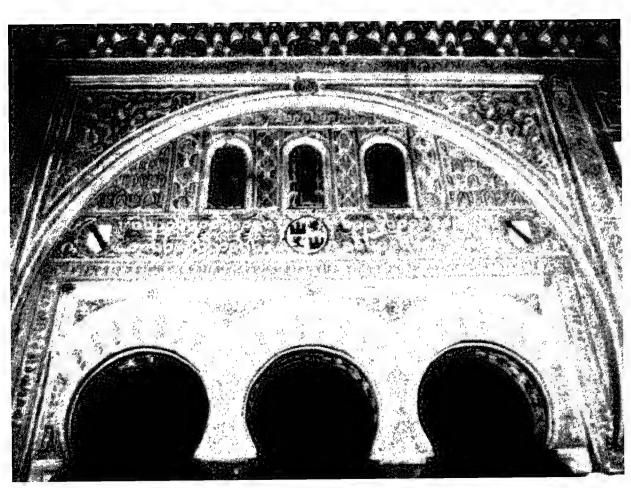

دبارً عليه ما من بشاشسة أهلها ومنظرا من النور جوهرا مسروك ملوراً من النور جوهرا مسروك ملوراً من النور حوهرا مسروك ملوراً من النور حوهرا المسروك الموراً من النور المسروك الموراً المسروك الموراً المسروك المسروك



مو السفراء.



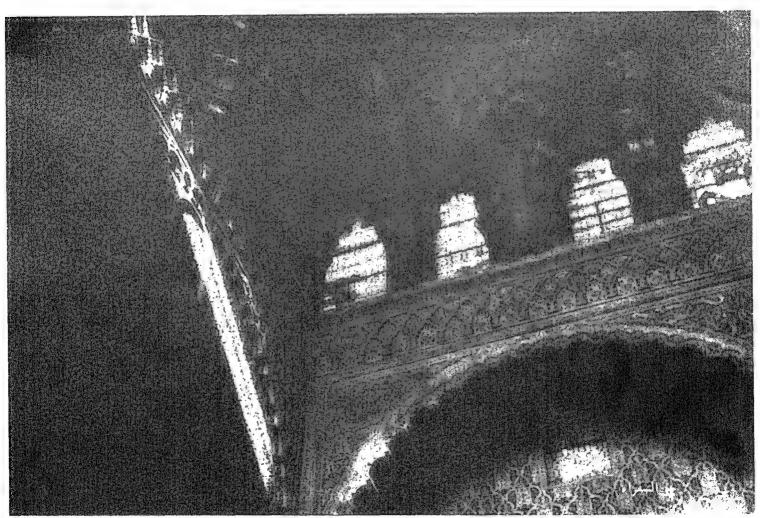

القصر: مدحيل القاع





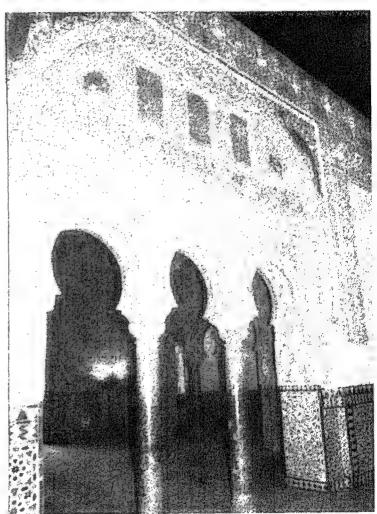



- (SANDER WAY TO GO !- I)

ر وايا بهو العداري.



ar a provi

و إذا المطالب المساول المساول





W.

4 G. C.

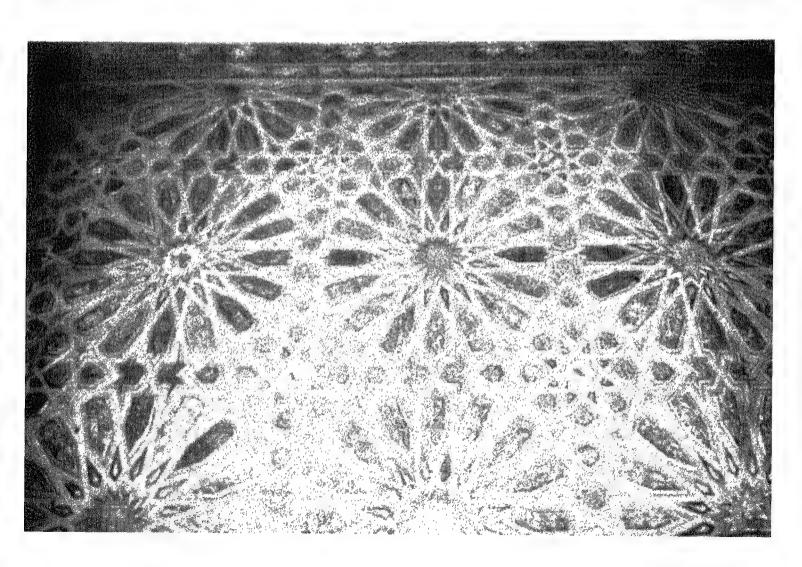





القصر: سقوف عمرات القصر.

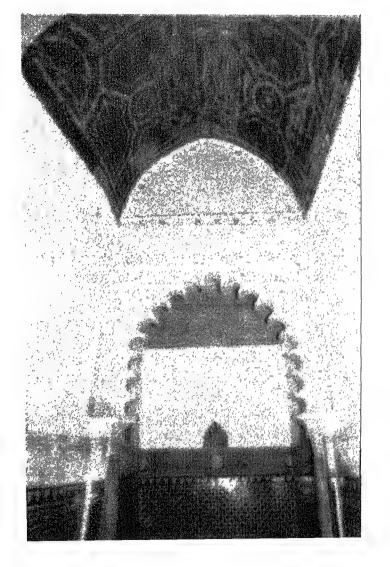

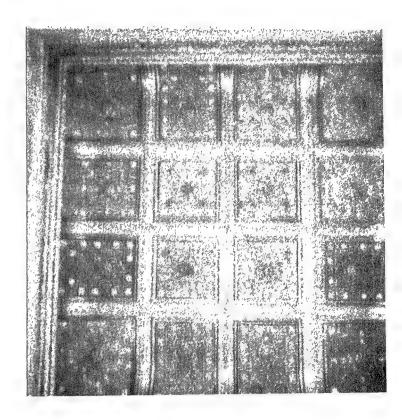

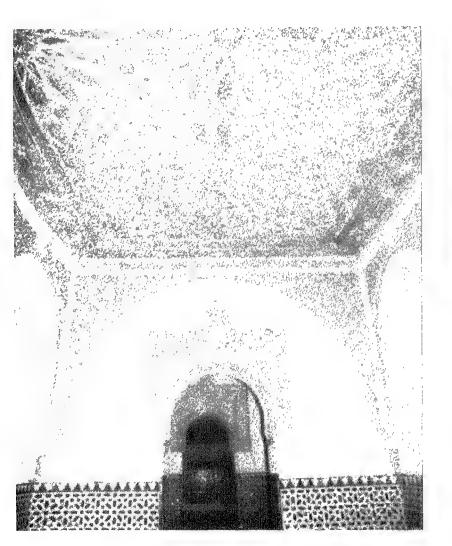

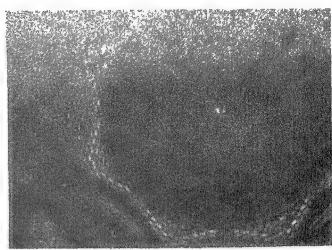

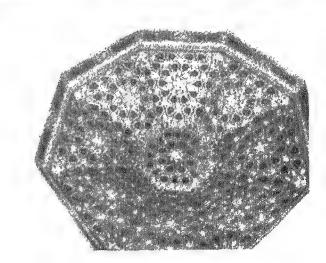



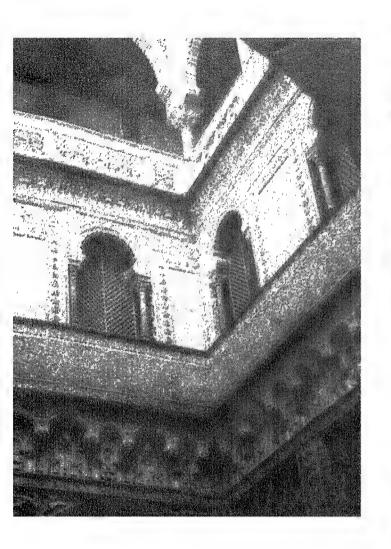



التسر: بهو العذاري

قصر لو انك قد كحلت بنورو أعمى لعاد إلى المقام بصيرا

ومضت على السروم الدهسورُ وسابنّوا للوكهسم شبّهاً له ونظيرًا المصرتُ فأيتُ أسلاع منظر ثم انتنيتُ بناظري عُسُورًا وظننْتُ أنسي حالم في جَنّةٍ لما رأيتُ المُلك فيه كبيرا



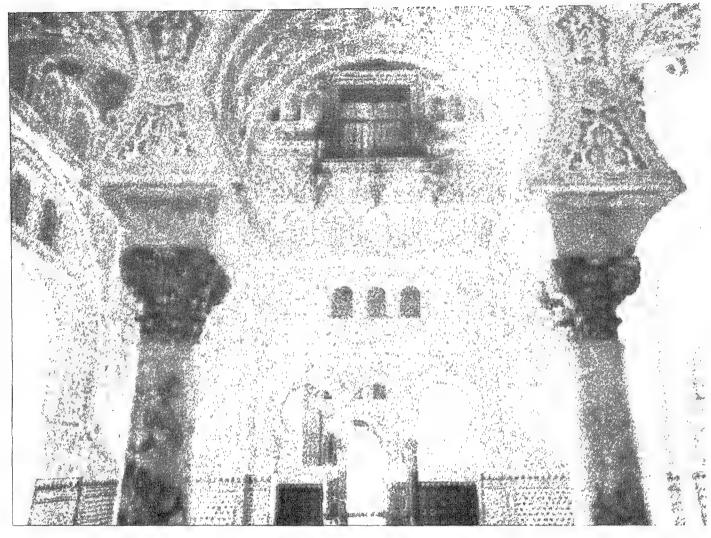

قاعة السفراء ـ القصر ـ أشبيلية

حاانق القسر



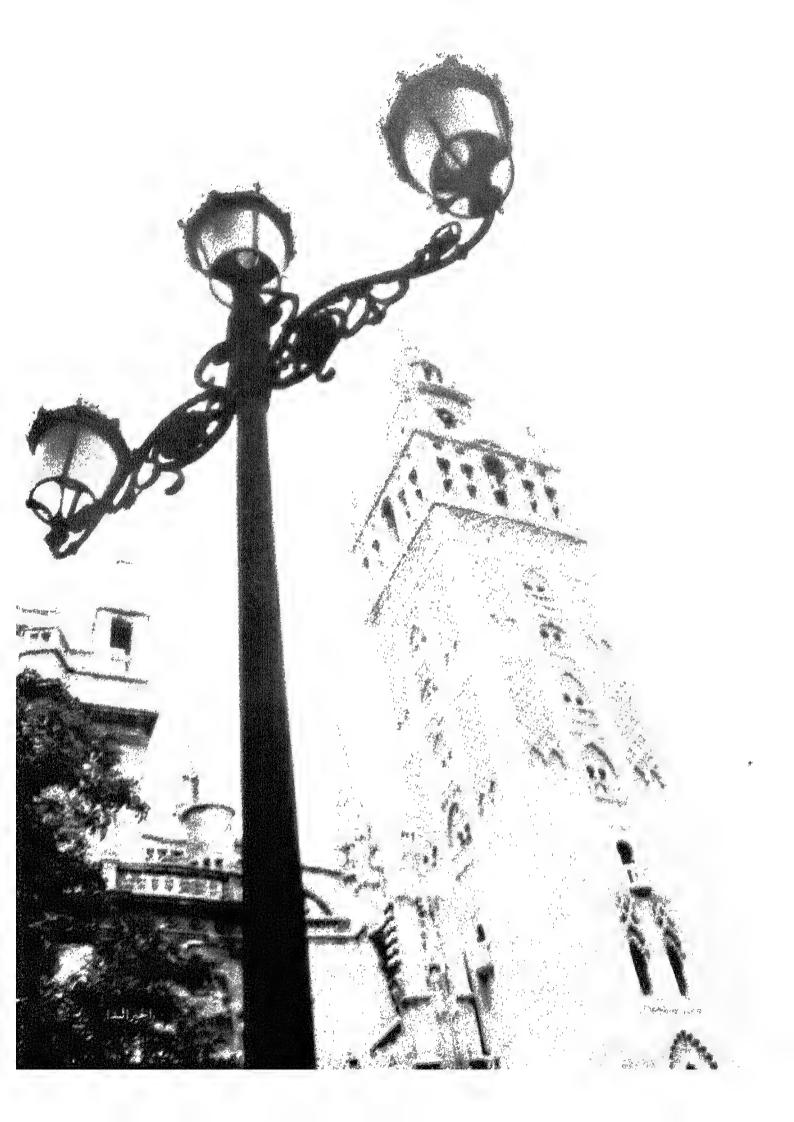





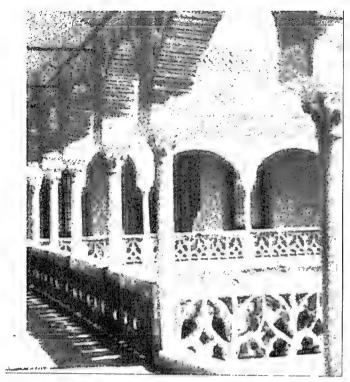

فصر بيلاتوس أنشأته أسرة مدينامالي على الطراز العربي عام ١٥٣٣م.



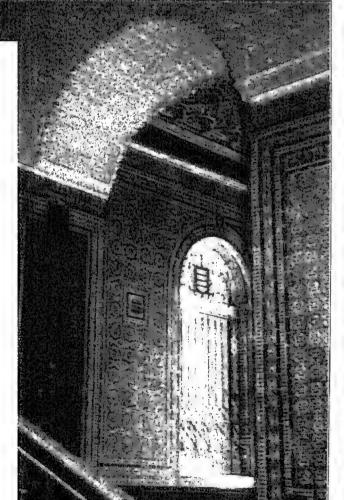

صحن الجامع: فناء النارنج وهذا ما تبفى من الحامع. فصر ببلانوس.





and the state of which they all in it is a state of the state o Below of my many on extended for Older of Same and the grade





والمهة حادج هديس افدم جوابع اشبيله وفد حول إلى تتبسدر







«أحد ابواب جامع اشبيلية جعل نافذة ثم سدت»





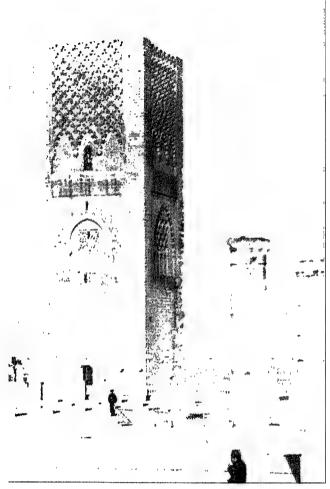

منارة حسان في الرباط



الخيرالدا منارة جامع اشبيلية

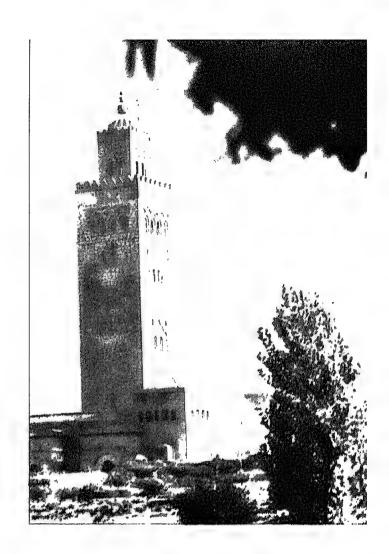

نارة جامع الكتببين في مراكش



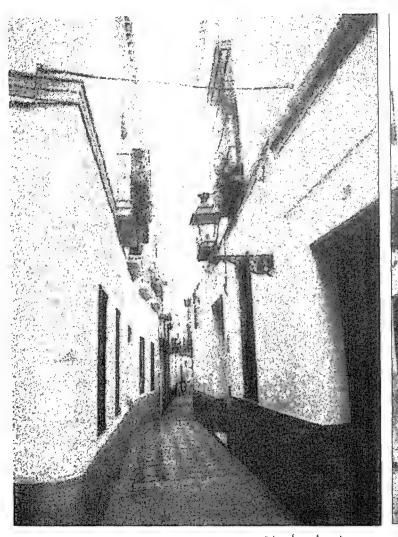

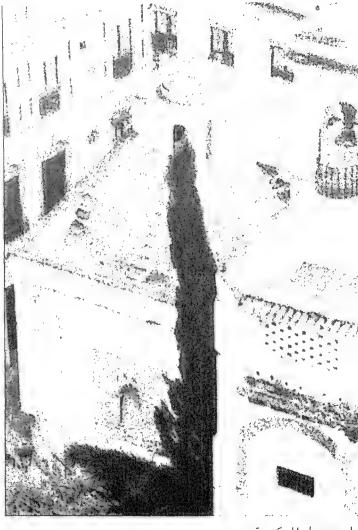

أحد أزقة أشبيلية .

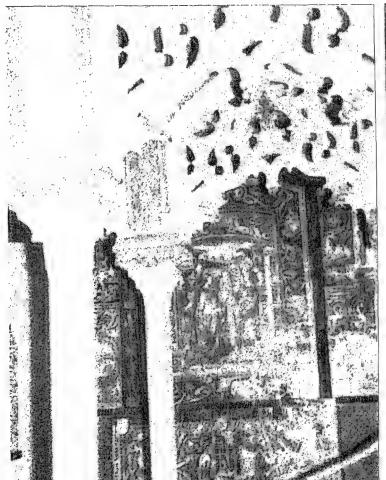

حديقة في اشبيلية

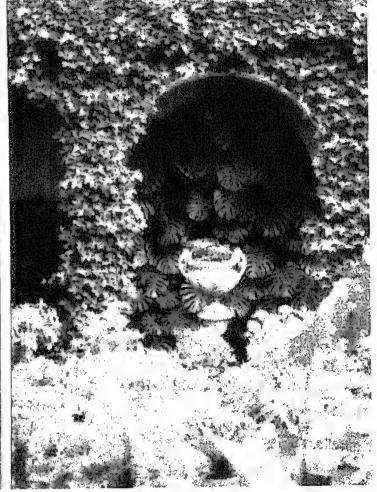

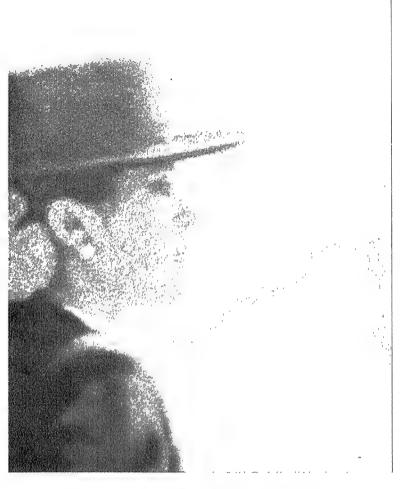



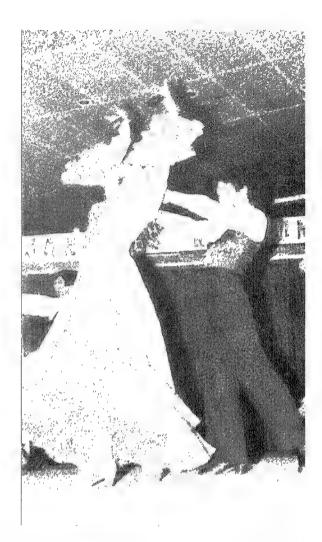

أشبيليه الراعصة

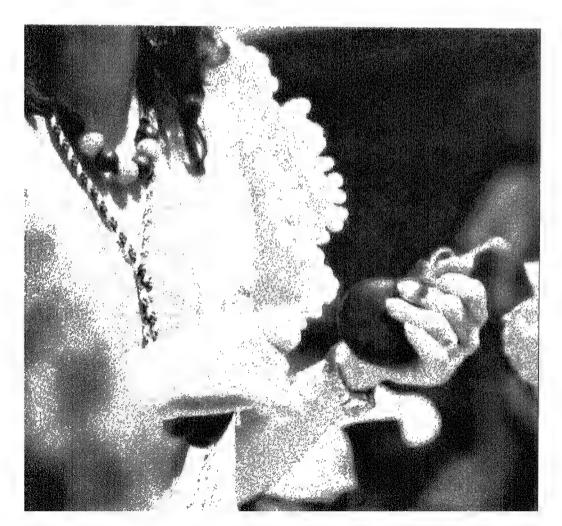

أندلسبة ترقص بالكاستانيت

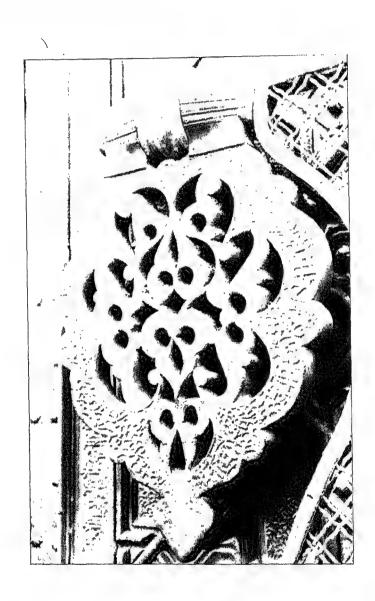

قارعة باب الجامع المؤدي الى فناء النارنج. . كل ما تبقى منه. . .

وشفافية . كل شيء في هذا القصر حالم ، نقوشه ، أعمدته ، جدرانه ، نوافيره ، ممراته ، ابوابه ، نوافذه . ، بل ان زائره يحس ، بعد ان يغادره ، انه كان في حلم ، حلم لذيذ ، لا يريد له ان ينتهي .

فموقع القصر، بحد ذاته، يهيّى، له ميزة فريدة، إذ يشرف على المدينة من على، وتراه قابعاً في احضان جبل الشمس الذي ينحدر من جبال السييرا نيفادا (جبل الثلج) حيث تجلل قممها الثلوج طيلة السنة تقريباً. والى جانب القصر قلعة حصينة، هي قصبة الحمراء التي كان يقيم فيها الجند. ويحيط بالحمراء سور عظيم له أبواب كبيرة أهمها باب الشريعة (Peurta de La Justicia)، ويبلغ ارتفاعه نحو خمسة عشر متراً، وقد امر ببنائه ابو الحجاج ارتفاعه نحو خمسة عشر متراً، وقد امر ببنائه ابو الحجاج يوسف عام (Peurta del النبيذ (Peurta del الغدور (Peurta de las Pozas) وباب الطباق السبع (Peurta de Siete Suelos) وباب السلاح (Peurta de Siete Suelos)

ويشير البعض الى ان اسم الحمراء اطلق على هذا القصر بسبب لون جدرانه الخارجية ، في حين يقول آخرون ان السبب في ذلك كان يرجع الى ان بناء القصر كان يستمر ليل نهار وان ضوء المشاعل ليلاً كان يضفي عليه ذلك اللون الأحمر ، في حين قال آخرون انه اتخذ اسم بناته ، بني الأحمر . ويصر البعض ان الحصن كان يسمى بحصن الحمراء اصلاً قبل ان يتخذ منه بنو الأحمر مقرأ للكهم .

كها أن السائد لدى الكثير من الناس ان الحمراء هو القصر . فالقصر هو في الواقع جزء من الحمراء ، ويسميه الاسبان القصر العربي (Palacio Arabe) . فالحمراء ، الاسبان القصر العربي فيه القصور والقصبة وعدد من الابراج المتناثرة أهمها برج الحراسة في القصبة (Alcazaba) وبرج قمارش (Torre de Comarex) وبرج المتزين Torre de las Damas) وبرج الأكام (Torre de los Picos) وبرج الاسيرة (Torre de los Picos) وبرج الاسيرة (Torre de los Picos)

عندما انطفأت شموع العرب في الأندلس جميعها ، ظلت شمعة واحدة تضيء في ذلك الركن الجنوبي الشرقي من البلاد مدة قرنين ونصف قرن من الزمن ، تكونت خلالها تلك اللؤلؤة المعمارية الخالدة التي عرفت بقصر الحمراء .

لم تكن لغرناطة كبير أهمية بالنسبة الى اوائل الحكام العرب في الأندلس. ولذلك لا توجد فيها آثار عربية ترجع الى العهود الأولى من الوجود العربي. كان فيها حصن قديم استخدم أيام ملوك الطوائف، ثم استولى عليه محمد بن نصر بن الأحمر اثر سقوط قرطبة وباقي المواقع العربية، وزاد من تحصينه، وابتنى فيه قصراً، هدمه فيها بعد شرلكان، وأنشأ في مكانه قصراً لا يزال قائماً حتى اليوم، اراد أن ينافس فيه قصر الحمراء العظيم، فجاء منافياً للذوق الفني، ومتنافراً مع ما حوله من طابع عربي، فكان كجسم غريب وسط أسرة معمارية واحدة متناسقة.

أما الفصر ، اللؤلؤة الفريدة ، الذي ما زال قائماً حتى اليوم ، باعجوبة يذهل لها المهندسون قبل المشاهدين العاديين نظراً لهشاشته ، فقد ابتناه سابع ملوك بني الأحمر ، وهو السلطان ابو الحجاج يوسف ، الذي دام ملكه مدة اثنين وعشرين عاماً ، 733-733 1354-1354 ، وزاد من عدد أجنحته خسة سلاطين آخرين .

وكان لا بد ، لمن يقوم بابتناء مثل هذا القصر الحالم ، أن يتحلى بما تحلى به هذا السلطان من شاعرية وحساسية

(Torre de las وبرج الاميرات de la Cautiva) وبرج الميرات Infantas) وتتخللها جميعاً الحدائق وتقبع فيها جنة العريف الساحرة.

ويلج الزائر قصر الحمراء من باب الشريعة الذي يفضي الى ميدان الجب (أي الصهريج) ، Plaza de (los Aljibes)

ويتكون قصر الحمراء من جناحين اساسيين هما جناح قمارش ، ويشتمل على قاعة السفراء ويعلوه برج قمارش ، وجناح الأسود حيث بهو الاسود الشهير . ويمتد أمام برج قمارش ، الذي يعلو قاعة السفراء ، فناء واسع مستطيل مكشوف ، تتوسطه بركة ماء تحيط بها أشجار السريحان ، واسمه فناء السريحان ، واسمه فناء السريحان ، Arrayanes ويسمى أيضاً بفناء البركة Alberca)

اما قاعة السفراء (Sala de Embajadores) فمستطيلة الشكل فسيحة تعلوها قبة عالية من الخشب المحفور يزيد ارتفاعها عن ثلاثة وعشرين متراً . وتزخر جدران القاعة بالنقوش العربية ، التي جددها الاسبان بعد ان طمستها يد التعصب اثر سقوط غرناطة ، وكستها بطبقة من الكلس لطمس معالم الأثر العربي فيها . وثمة نقوش لابيات من الشعر ولآيات قرآنية في جميع انحاء القاعة .

وينفتح من فناء الريحان باب يؤدي الى قاعة الإختين ، وقد سميت كذلك لوجود قطعتين متساويتين فريدتين من الرخام في أرضها . وينفتح منها باب يؤدي الى بهو السباع العجبب .

ويرجع الفضل في انشاء هذا البهو ، الذي يعتبر درة تاج قصر الحمراء ، الى السلطان محمد الغني بالله الخامس (755-1391-1391) ، بل ربما كان أجمل الاثار الباقية من التراث المعماري الذي تركه العرب في اسبانيا او في أي مكان آخر . ومن العبث الاسترسال في وصف جمال هذا الفناء . فجميع نعوت اللغة ، أية لغة ، لا يمكن ان تفيه حقه ، حتى ان أشهر الفنانين والمصورين يشعرون بالعجز

عند محاولة التعبير عن جماله بريشاتهم وعدساتهم، ولا بد للمرء من مشاهدته بنفسه ليشعر بالسحر والرهبة ازاء ذلك الابداع العبقري .

ولعل الرشاقة هي أبرز صفاته ، بل الشفافية ، بل ربما كانت الجاذبية التي تشد اليه الزائر ، فلا يقوى على مبارحته ، يظل واقفاً مشدوهاً يسرح بخياله ، ينتظر عبور السلطان بجبته الفضفاضة وعمامته المرصعة ، بل جواريه الحسان بثيابهن الزاهية وهي ترقص طرباً فوق اجسادهن الغضة ، على أنغام خرير المياه المتدفقة من النافورة التي يحملها اثنا عشر اسداً ينفشون هم كذلك الماء من أفواههم ، فيختلط هذا كله بتغريد البلابل في سمفونية خالدة رائعة النغم .

وبهو الاسود او السباع هذا مكشوف مستطيل الشكل ، طوله نحو خمسة وثلاثين متراً ، وعرضه نحوعشرين ، تحيط به أروقة ذات عقود جصّية اشبه ما تكون ، في زخرفتها وخفتها بأغشية رقيقة شفافة من « دانتيلة » صنعتها أنامل ملائكية ، وربطت اطرافها المتدلية بأعمدة رخامية رقيقة جاءت تجسياً للرشاقة والحفة والهيف .

وفي نهايتي الفناء خميلتان تعلوهما قبتان مزخرفتان تستندان الى أعمدة كالأعمدة التي تستند اليها الاروقة ، وتكوّن معها ، غابة من الأعمدة الرقيقة التي يحار البصر في جمال صنعتها ورشاقتها . وقد نقشت على حافة النافورة ابيات من شعر ابن زمرك في وصف الحمراء ، وشعار بني الأحمر « ولا غالب الا الله » وهو الشعار الذي يتكرر نقشه في جميع أنحاء الحمراء .

وفي أحد جوانب البهو ، أي في مقابل بهو الاختين باب يؤدي الى قاعة بني سراج (Sala de los Abencerrajes) التي تعلوها قبة تتدلى منها مقرنصات رائعة اشبه بالعناقيد ، وتحيط بها اقواس مزخرفة وتتوسطها بركة صغيرة مضلعة . وهي من اجمل قاعات قصر الحمراء . وبنو سراج هؤلاء كانوا خصوم بني الأحمر ، وتقول اسطورة يرددها الكثير ، بأن احد سلاطين بني الأحمر دعاهم الى القصر ، وقتلهم واحداً بعد الآخر تخلصاً

من سنافستهم له ، ويدلل مرددو الاسطورة على ذلك بوجود بقع داكنة من الدماء ما زالت عالقة في أرض القاعة . ولعل هذه واحدة من مئات الاساطير التي رددها الاسبان ، بعد الاسترداد ، حين أخذت الكنيسة تتسلط على عقول الناس ، وتحشوها بالكثير من الخزعبلات والخرافات .

والى الجنوب من بهو السباع مدخل يفضي الى قاعة الملوك، وهي عبارة عن قاعة مستطيلة تنتصب فيها اقواس مدببة متعاقبة تتدلى منها زخارف جصية كها في القاعات الأخرى. وفي سقف القاعة رسم على الجلد يقال انه يمثل سلاطين بني الأحمر، أغلب الظن انها من رسم فنانين نصارى. وجدرانها، كبقية جدران القصر مزخرفة أجمل زخرفة وعليها نقوش في صورة ابيات من الشعر.

وفي القصر قاعات عديدة اخرى منها منظرة السلطانة (Mirador de Lindaraja) وهي قاعة جميلة تشرف على فناء مكشوف كثير الخضرة تتوسطه نافورة صغيرة .

ومن المعالم المهمة في القصر ، الحمّام العربي الجميل الذي يضم عدداً من الاحواض التي كانت تصل اليها المياه الساخنة والباردة في أنابيب ما زالت موجودة . وتتوسط الحمام العربي قاعة استراحة ، لها مصطبة مرتفعة عن سطح الأرض ، يكسوها بلاط قيشاني ذو رسوم عربية ، وامامها نافورة . ولهذه القاعة سلم جميل يصلها بالقصر .

ويشير الاعتناء بتجميل هذه القاعة الى مدى اعتناء العرب بالاستحمام والنظافة ، في الوقت الذي لم يكن أهل أوروبا ، وحتى الرومان الذين اخترعوا هذه الحمامات ، يعرفون الاستحمام ، بعد ان حرمته الكنيسة باعتباره مخالفاً للطبيعة ، وبالتالي كان الاستحمام يعد ضرباً من ضروب الهرطقة والكفر . حتى ان قصر فرساي العظيم ، بجوار باريس ، الذي جاء تجسيداً للاجهة

والفخامة لم يكن فيه مكان واحد للاستحمام .

ولم تقتصر الناحية الجمالية على القصر وحده . ففي حدائقه ابراج لا تقل زخرفتها وجمالها عما في القصر ذاته ، ومن هذه الابراج برج الأسيرة (Torre de la Cautiva) ، وهي اسماء وبرج الاميرات (Torre de las Infantas) ، وهي اسماء اطلقها عليها الاسبان فيما بعد وأوحت لهم بالعديد من الأساطير والقصص الخيالية التي كانت تدور حول حياة القصور ، وممارسات العرب للسحر والشعوذة ، والتي وضع الكاتب الامريكي واشنطن ايرفنغ عنها كتابه الشهير قصص من الحمراء » .

أما الحدائق المحيطة بالقصر فهي اشبه بالجنة ، ولا عجب أن اطلق عليها اسم جنة العريف (أي المهندس) . وثمة بناء آخر بمحاذاة القصر اسمه البرطل (Partal) وامامه بركة ماء فسيحة تحيط بها الأشجار والزهور .

أما جنة العريف فتقع على هضبة تشرف على قصر الحمراء وهي عبارة عن حدائق رائعة يتوسطها قصر مكون من طابقين ابتنى الاسبان الطابق العلوي منها فيها بعد . وتصور هذه الحدائق الرائعة مدى عشق العرب للمياه الجارية ، الذي ربما يرجع الى حرمانهم منها تاريخياً . ولعل في صور هذه الحدائق أجمل تعبير عن روعتها وجمالها .

ويطول الحديث عن الحمراء وعن غرناطة وعن التراث الذي خلفه اجدادنا في تلك البلاد الجميلة . واذا تجول المرء في غرناطة ، في حي البيازين وسوق القيصرية يصعب عليه أن يصدق أنه في بلد غير عربي . حتى ان اشكال الناس تغريه بمخاطبتهم بالعربية .



10 - كاهة الأختين 17 - جو البسياخ 18 - قاعة المعرفصات 19 - قاعة الملوك 20 - قاعة يغي شراخ 21 - كاصر كارلوس الجابس المحاولة ال

12 - بين المفرينة. 13 - برج متزين الملكة 14 - حديقة دار جائلية

الما ريطار وعاز خالفة





نفوش حارج قاعة حمارش تمثل جزءا من احدى فصائد ابن زمرك

رعبى الله من عبرناطنه منتبوا يستر حزبنا أو بنجبير طريادا تبرم منها صاحبي عندما رأى مسارحها بالشلج عندن جابدا هي القصر صان الله من أهلت به وما خبر ثغر لا بكون برودا

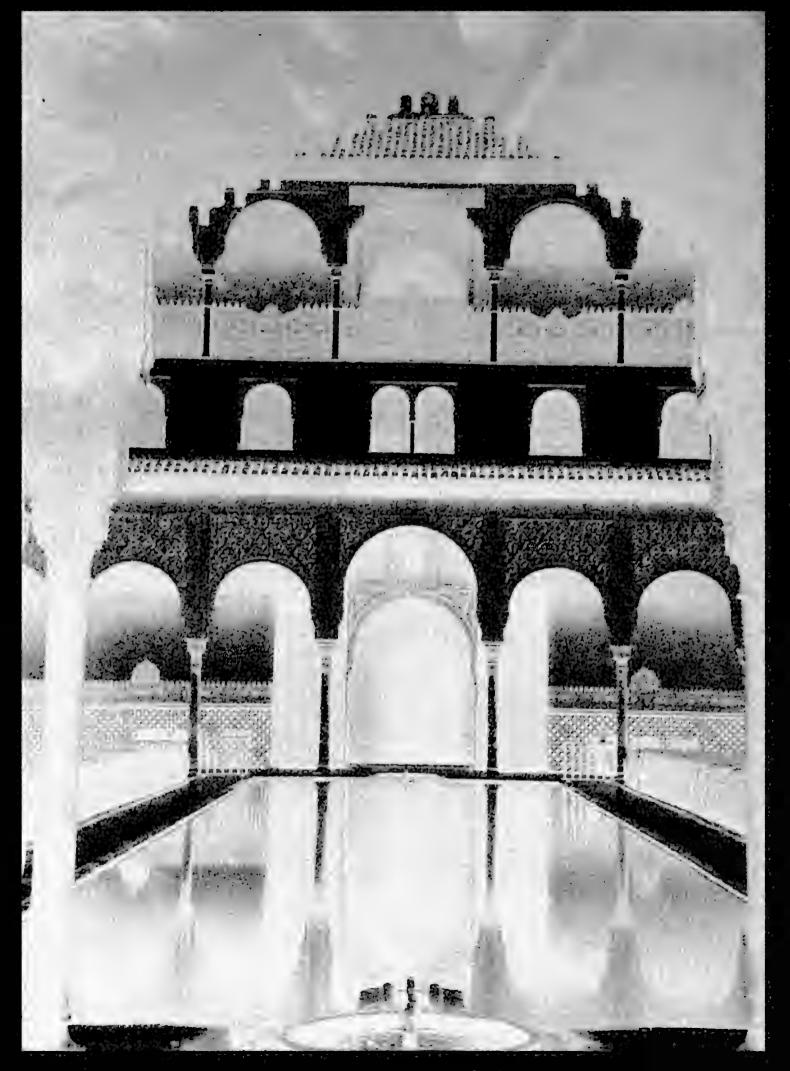

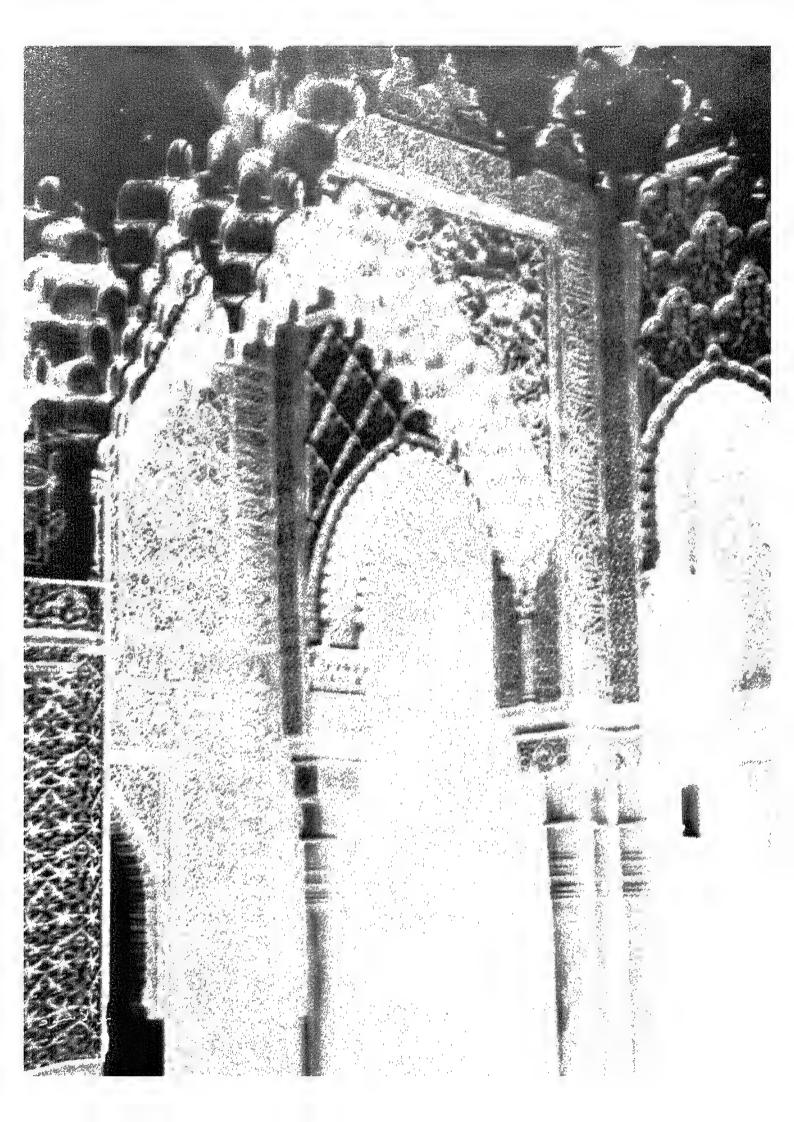





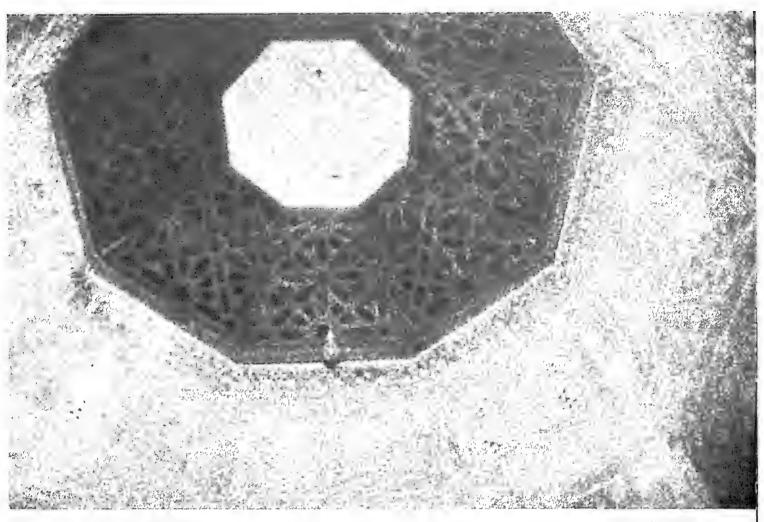



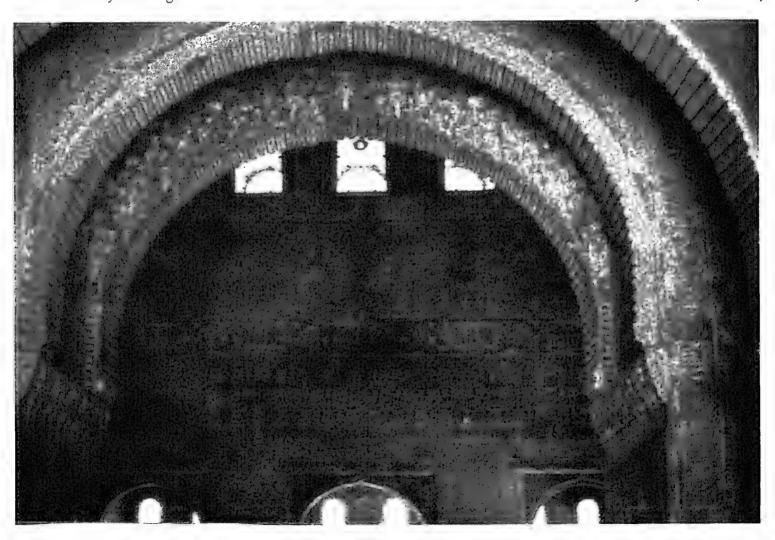



مرابعها مدهدت هوادل و باسه در فتر و فيرون البائد و سرون السار السائري البائد او مناوهها الفار و و الاسان با الكائما

3 per 11 gam

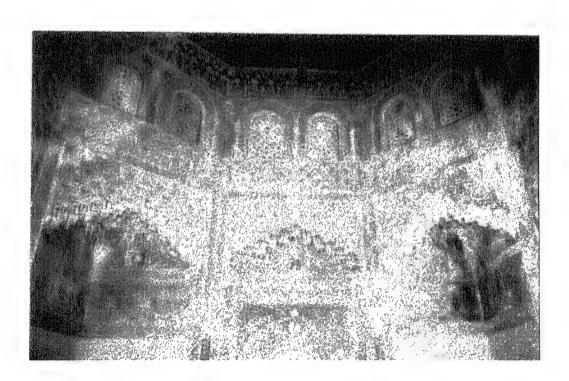

فاعه السنبراء.

قصور الحمراء.



رعمى الله بالحدراء عيشاً قُطعتُه ذهبت به للأنس، والليل قد ذهب

تربى الأرض منهما فضمة فإذا اكتست بشمس الضحمى عادت سبيكتها ذهب



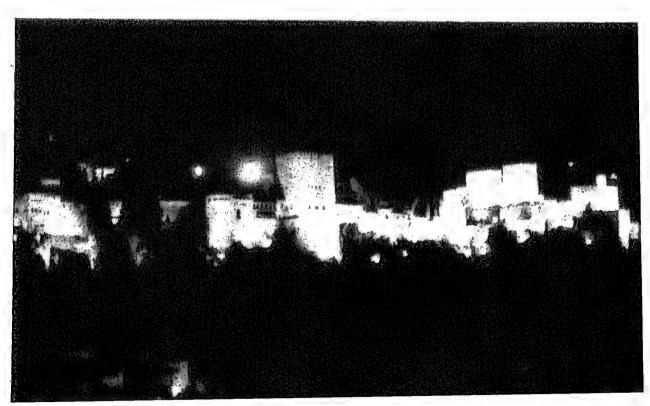

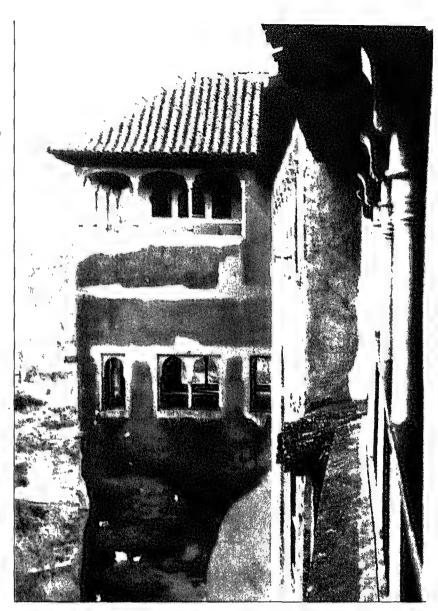

وتريك في الصهريج موقع قطرها فوق الزبرجد لؤلؤاً منثورا ضحكت عاسنه إليك كأنما جعلت ها زهر النجوم ثغورا

> أحد أجنحة قصر الحمراء.



سقف قاعــة العــدل مصنــوع من خشــب الأرز المذهب.

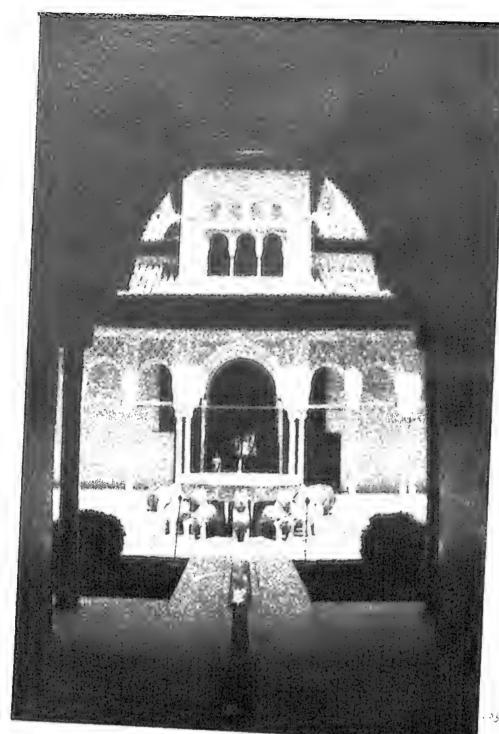

مهر الأساود.

۱۵۰ ينــزن على ترانــب ملس

ودوى على السلم خلاء منفر الساع من ظبا، وحنس لا (الله م) ولا حواري الريا بسؤلس فيه أقيار إنس لا (الله ما) ولا حواري عليه كلمه الظفر لينات المجس تنشير الله في المياس

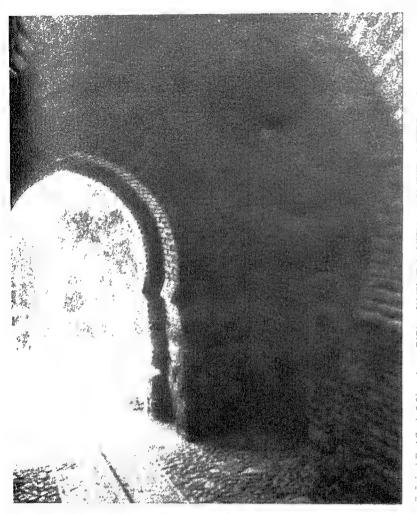

اللب الزدي إلى الاستة

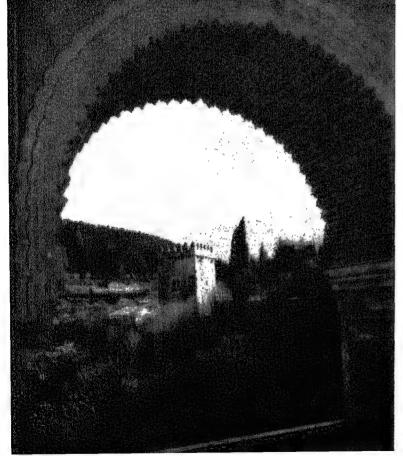

باب الشريعة (ويسمس بالاسبانية باب النبيد) وهسو المدخل الرئيسي للقصور.

برج المذاري.



أسوار الحمراء وأحد الأبراج.

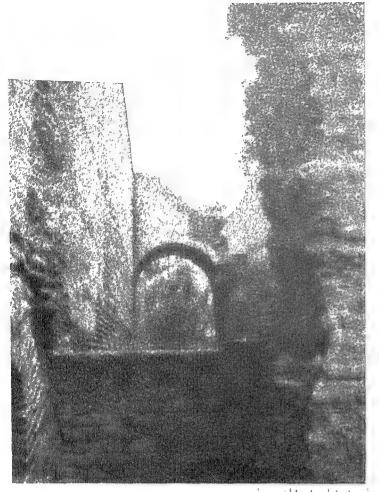

أسوار المسراء المزدوجة.



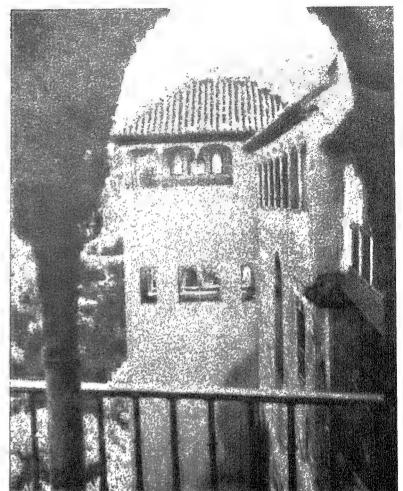

أحد أجنينة قصر الحمراء.





أمهم البوانة أو مو الرهاد حارج قاعة الليمولة والوج فيازش



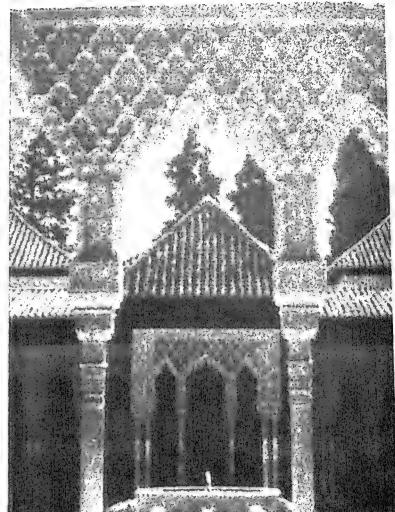

Many Mary Service

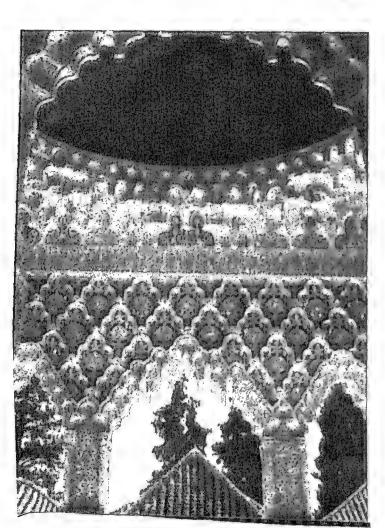

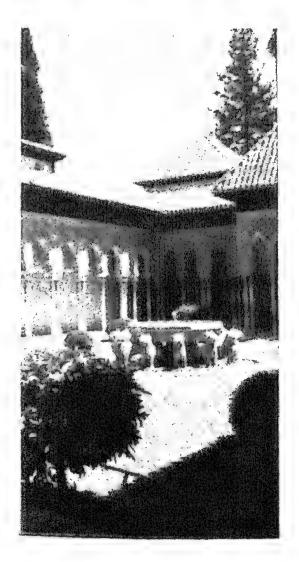

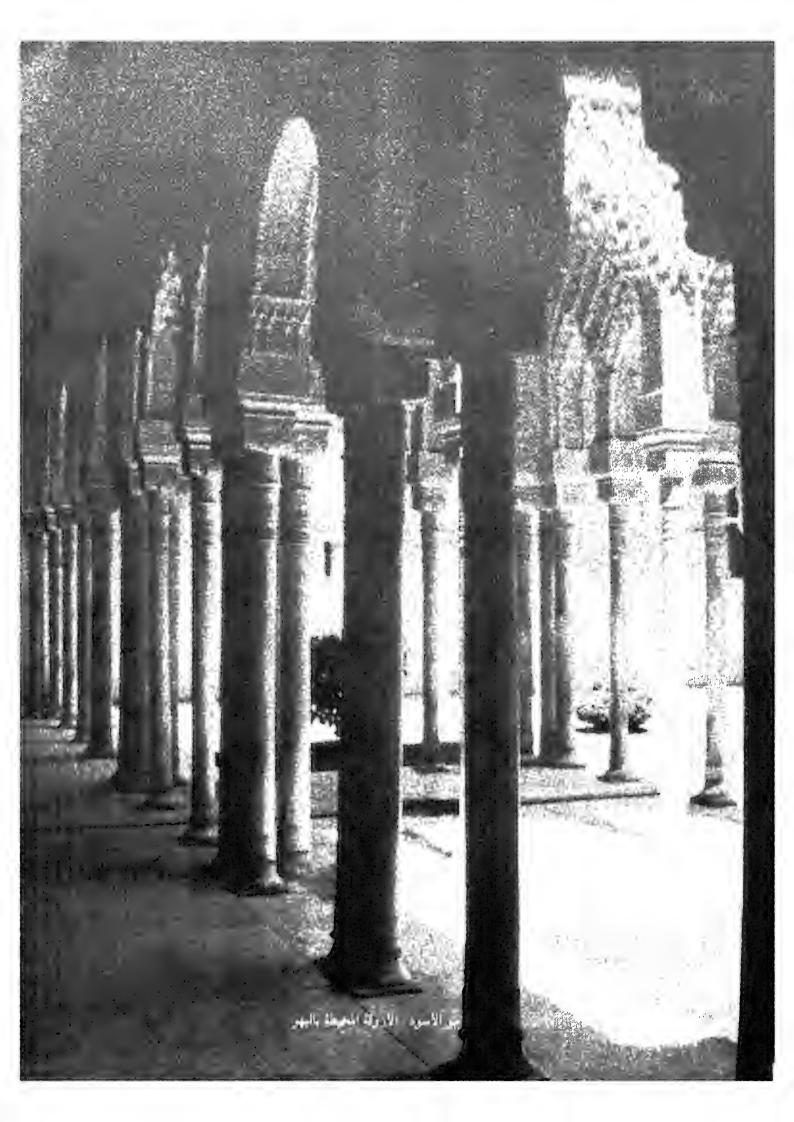

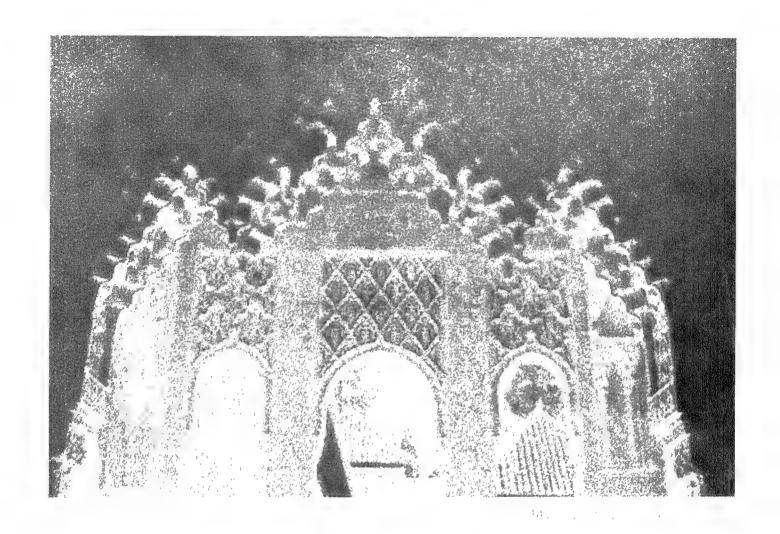

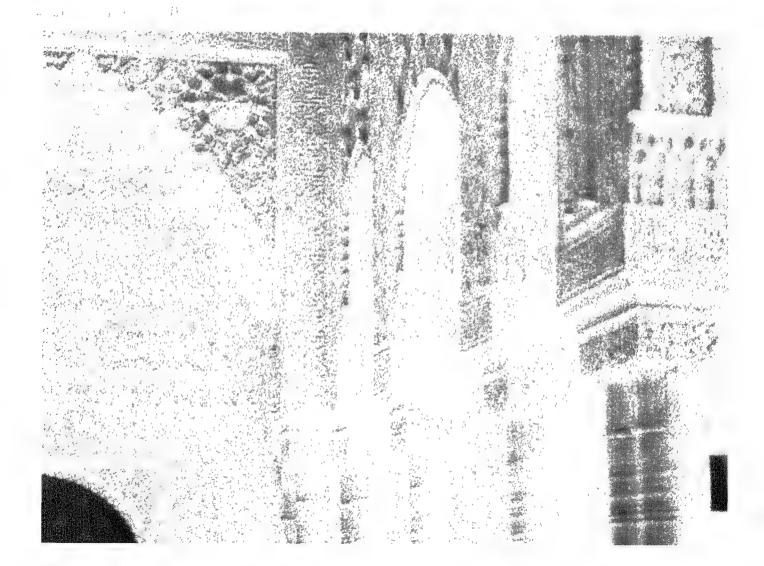

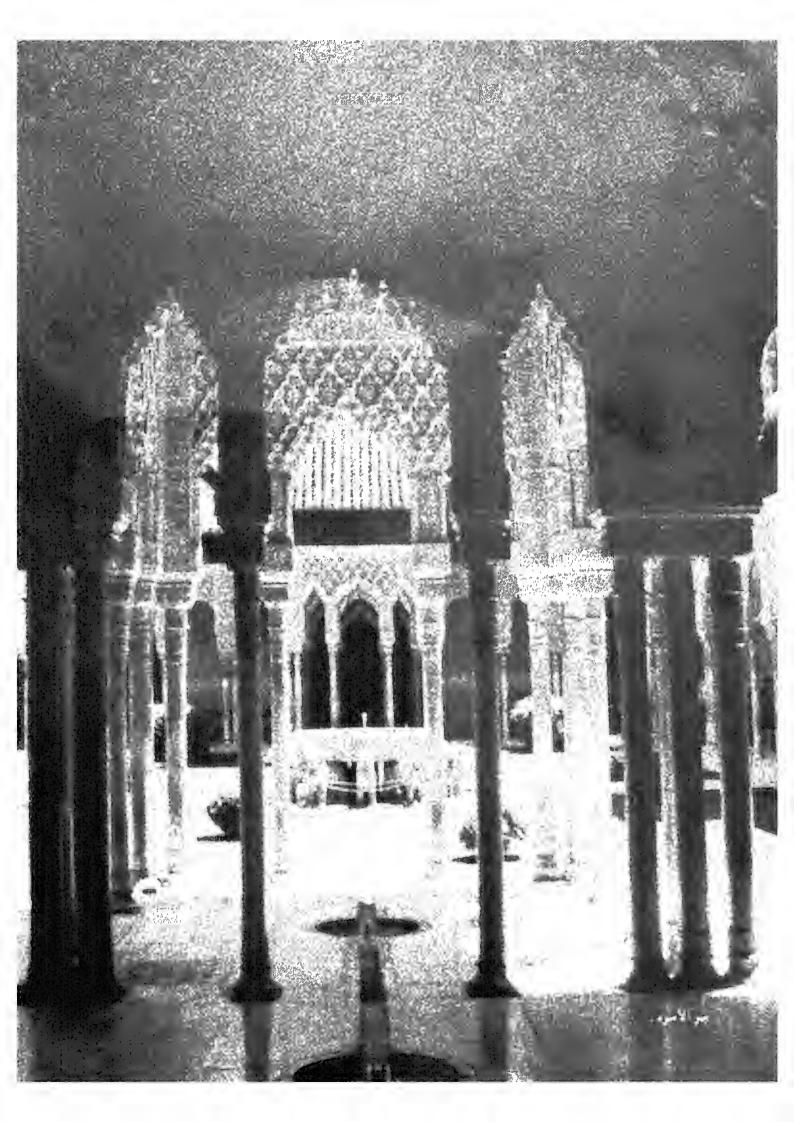



1. 11 12 11 1 11 M.



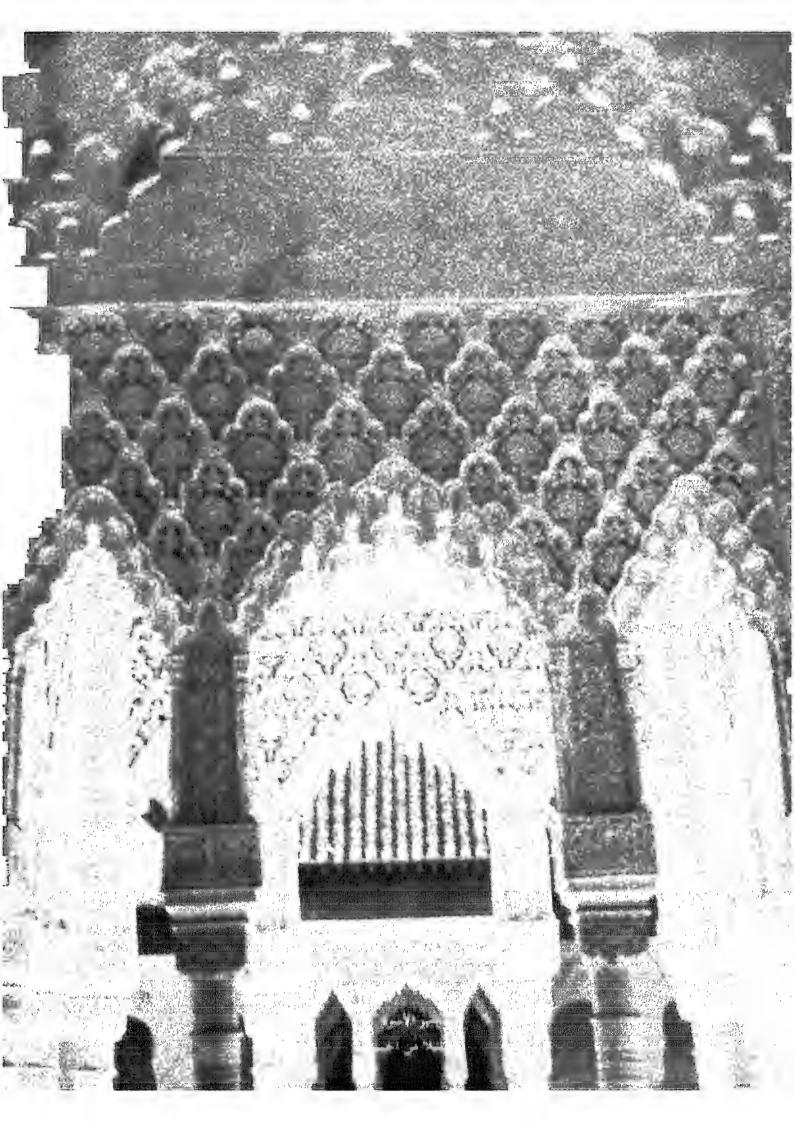

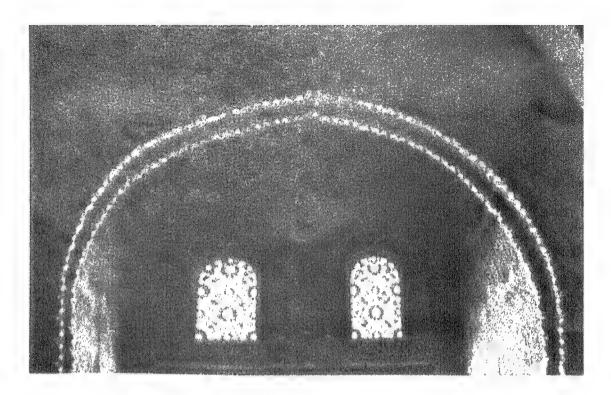

فاحة السنراء



برج المذارى.

والحديث والأدبهما والبار حديثاء

أنهارها ففسة والمسك نسربتها وللهسواء مها لطف يرق به

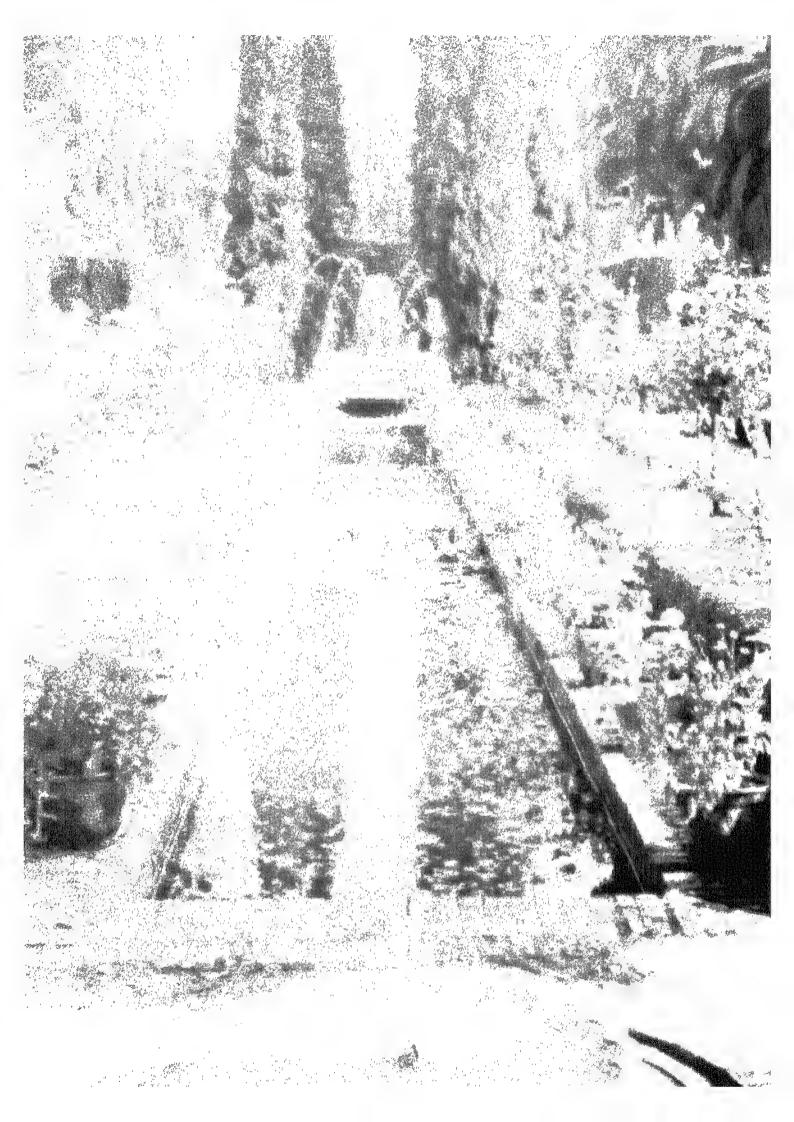

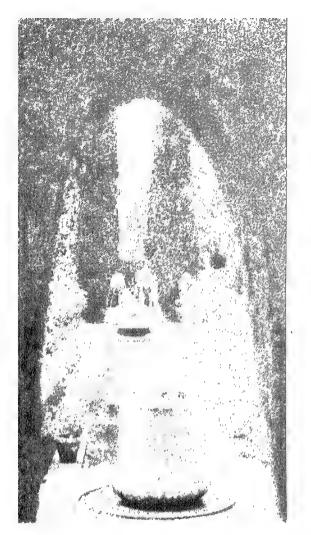

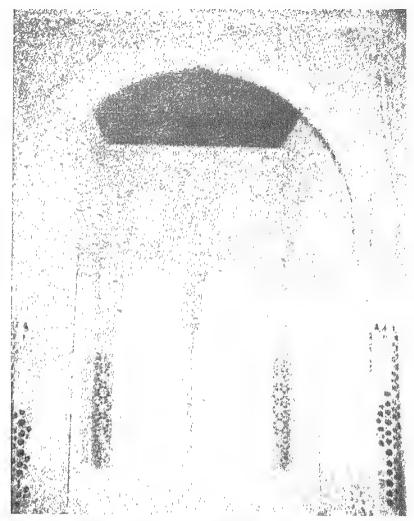

حنا العريف.

اري المارون.

ونسريك في الصهدريج مدوقع قسطرها منتشورا منتشورا مدشدورا مدشدورا مدشدورا ندائدا حكدت عداد أدري الدياز مدر الديجدرم شعدورا



قمس جنة العربس

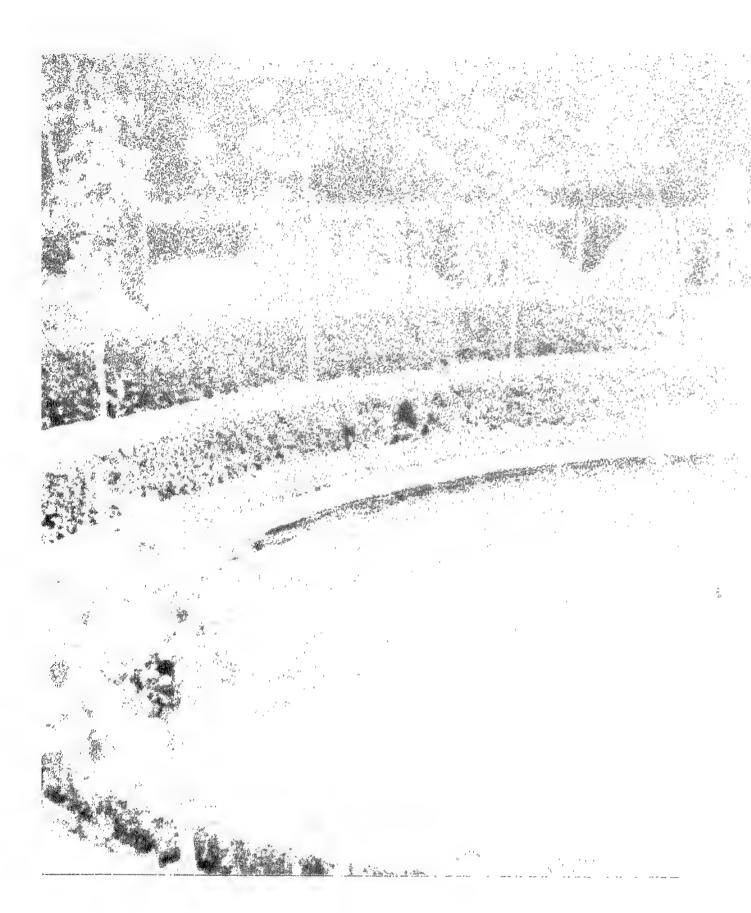

و إذا تجعمه بالنسيم حسبته لما نراه مشبهما للمبرد وتمانسرت نصبط على حافانه تنالعفمد بسبن عيدًم ومبدد وترحرحمت للناظمرين كالها ذرًّ نشير في بسماط زبرجد

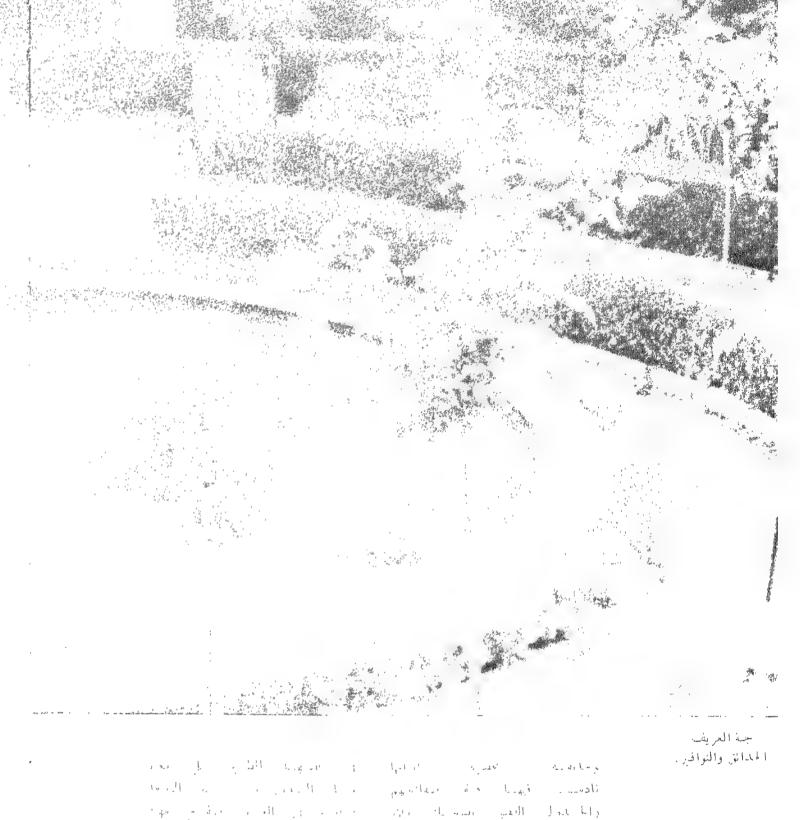

301

3(11)



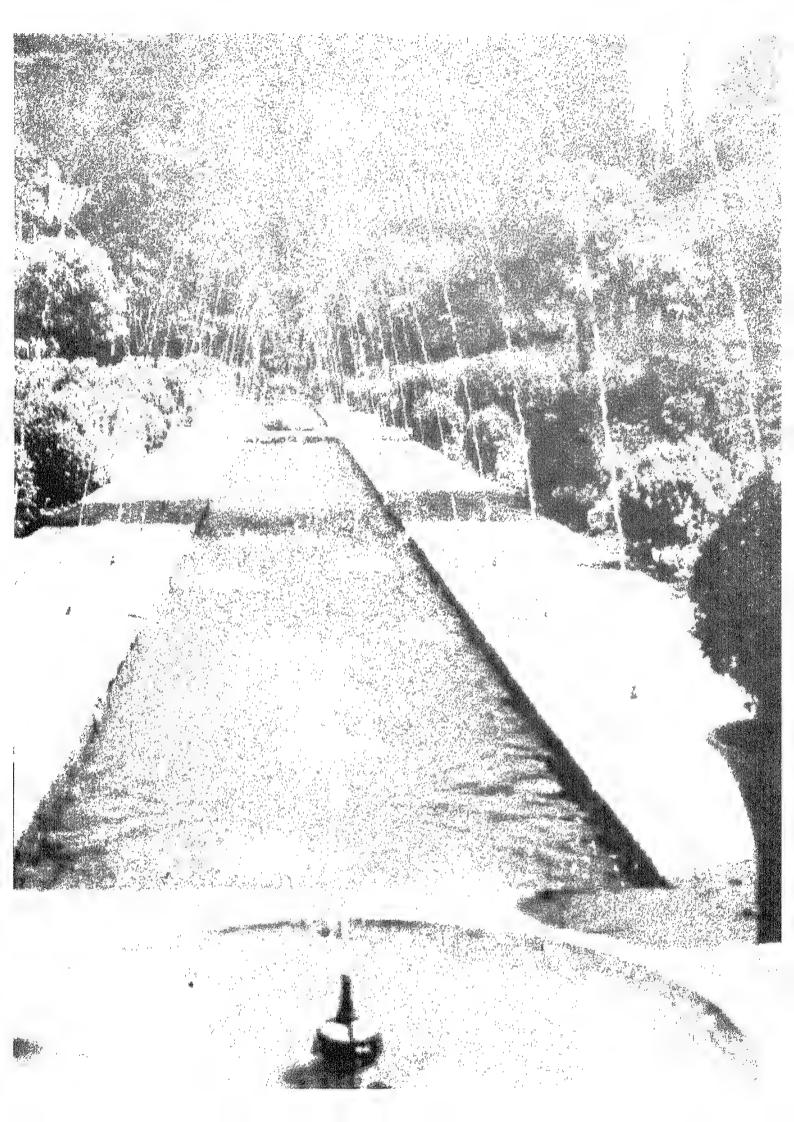

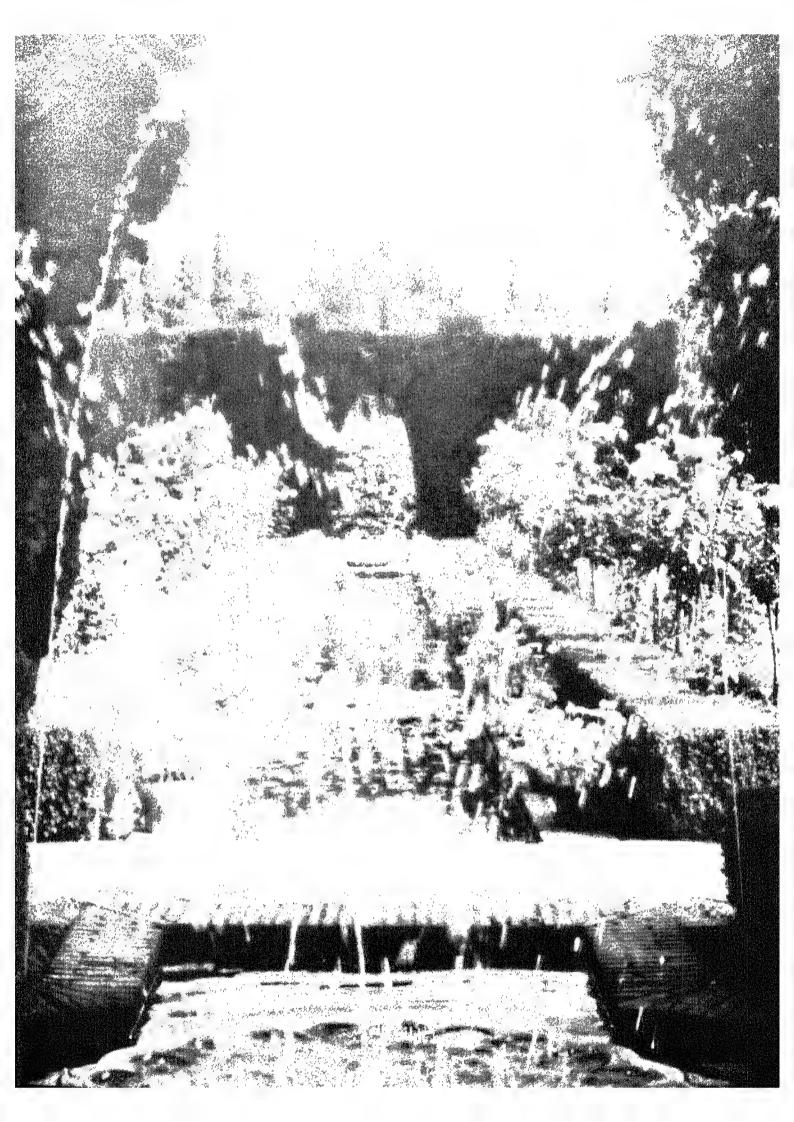



الما الما المالي يا دارً وخدا العاسك البلي والنار طال احتبار فبك واستعمار رمان الرابين بإهالها وتحرف في سيابها الأمار الله الله الله الله عربانها الله النامة السام ولا الساميار الهاري

The style of the



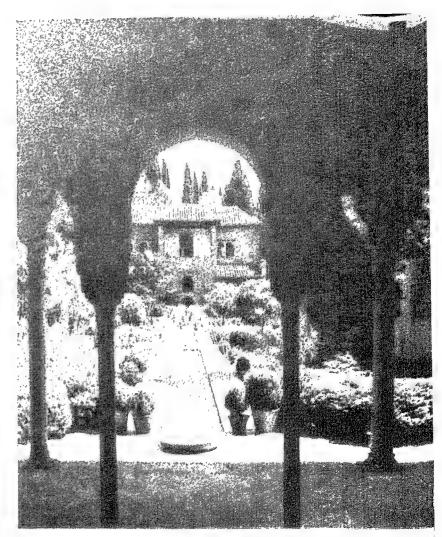

جنة الحريف في يسرر العبرا،







12 5 12 10 11 11 11 11 11 11

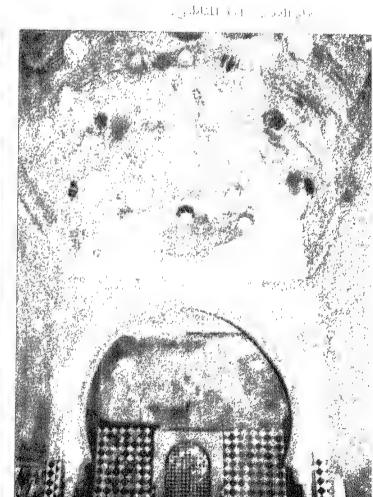



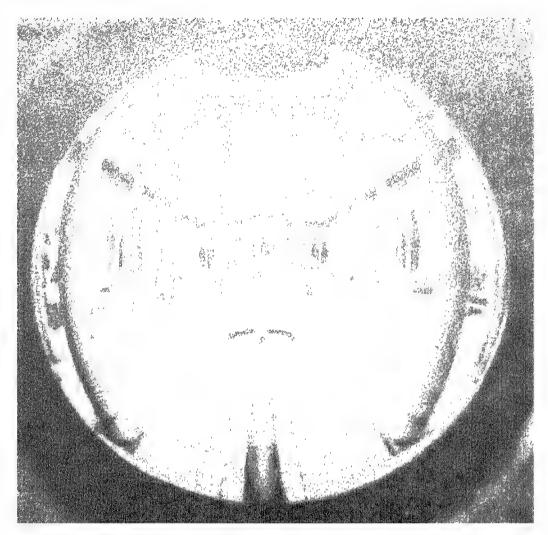

1 H ...



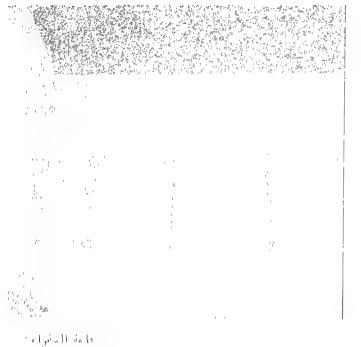



صه رمان عنالان ملوا بني الأصر مرسومة على مضوف فاعنة الملوك في نصر الحمراء







the state of the state of



(2) The second of the secon



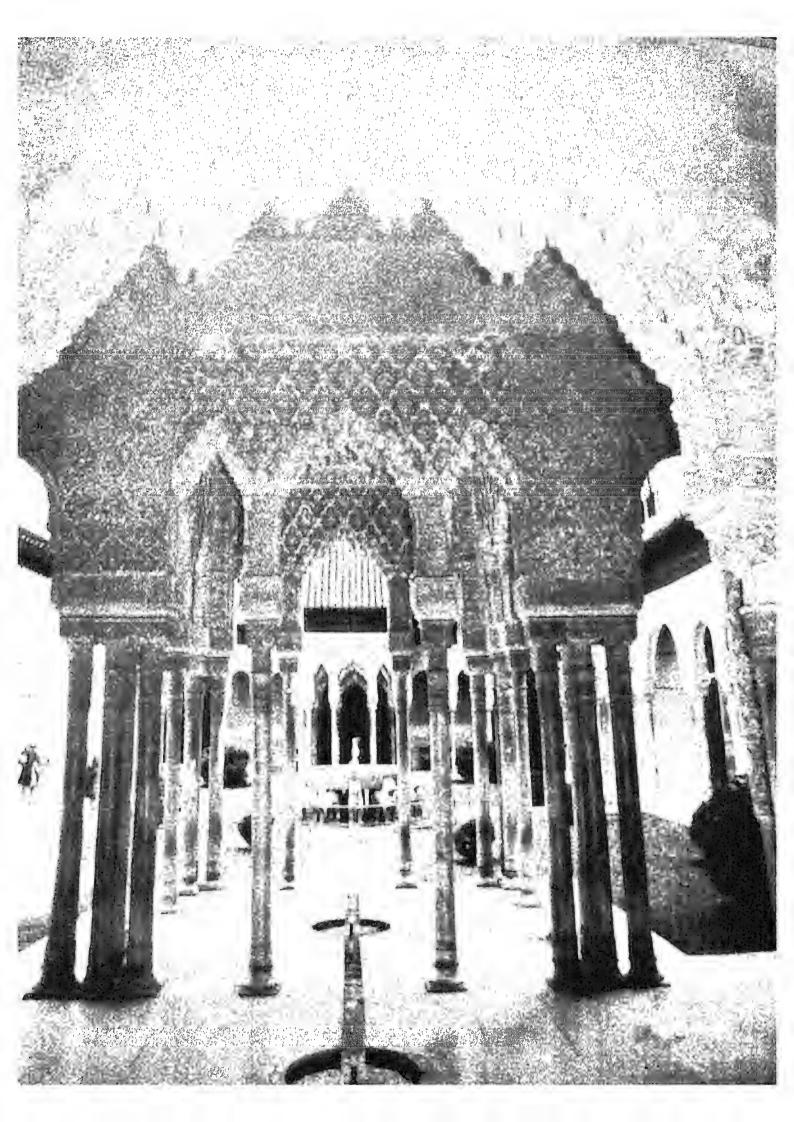









Mark Collins on the party of th





طلبطلة: منظر عام.

تؤهلها مهجمورة الأكناف

سعطلة

طليطلة: مئذنة جامع حول إلى كنيسة.



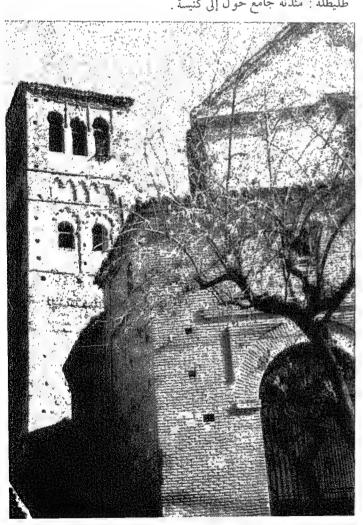



طلبطلة: ثورة زيتية في الكندرائية غيل أبا عبدالله الشقي وجو يسلم مفاتيح غرناطة إلى الملكين فرناندو وايزابيلا



طلبطلة . البواية الرئيسية .

طليطلة . علم السلطان أبي الحسن المريني غنصه الاسبان عندما هزموه عام 741 / 1340 في حزيرة طريف عند نز ولد فيها لنجدة مسلمي الأندلس . وهو معروض في الكتدرانية .

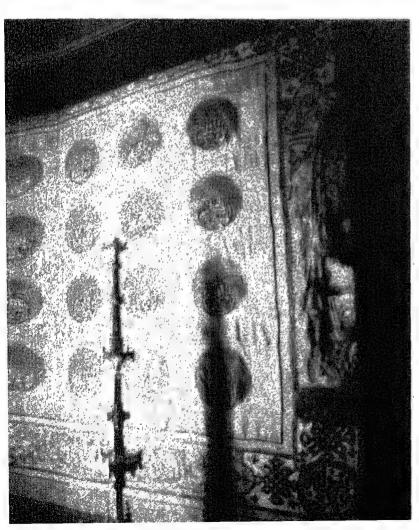



طلبطلة: أسوار المدينة العربية بعد تجديدها.





طليطلة: منظر من فوق أسوار الدينة.

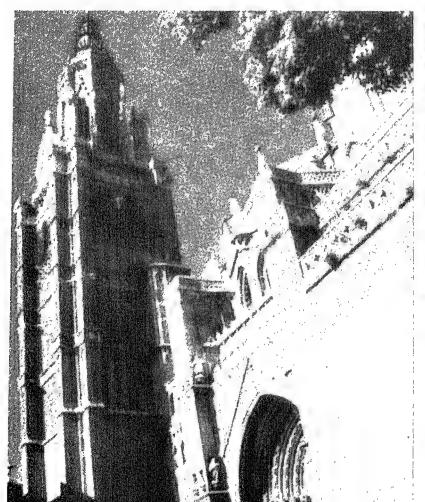

طليطلة : واجهة جامع حول إل كنيسة .

طلبطلة الدّنا رائبة وقد بنت محل المسجد الجامع .

## Merchanism of the production o



طليطلة: داخل أسوار المدينة

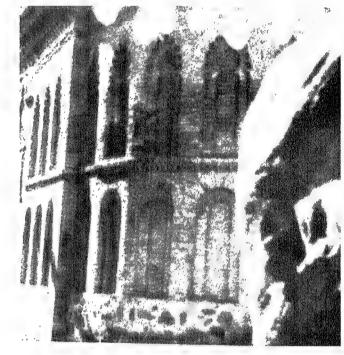





قرمونة: أطلال الفصية.

منازلُما مصاورة وبطاحها مدائنها مؤسّورة ونُغُورها نهائِمها مفجوعة ونجودها ونخودها واحجازها مصدوعة وصنورها واحياؤها تبدي الاسى وجادها يكاد لفرْطِ الحيزن يبدو ضميرها

قرمونة: مدخل القصبة وفـد أنشىء داخلهـا فنـدق كببر.



قرمونة: جامع حول إلى كنيسة .

رمونة: باب قرطبة







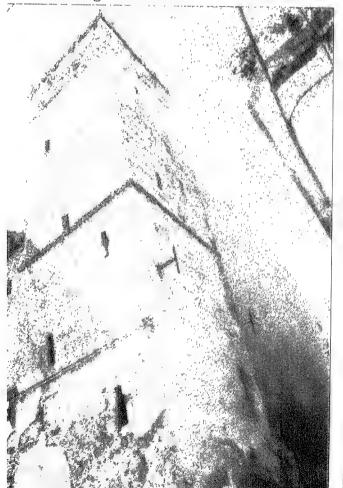



ف مرسه: منانة حامع حول إلى كنيسه. قد مانة: باب اشمله





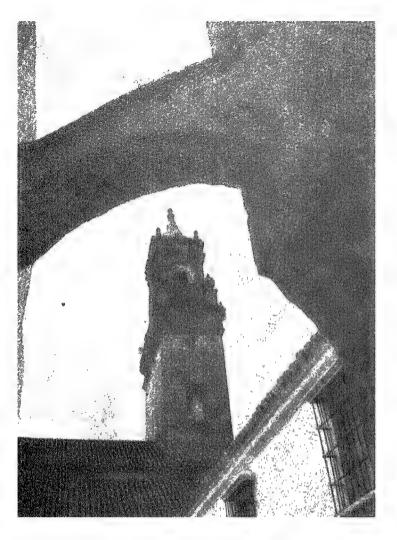

قرمونة: مئذنة جامع حول إلى كنيسة.

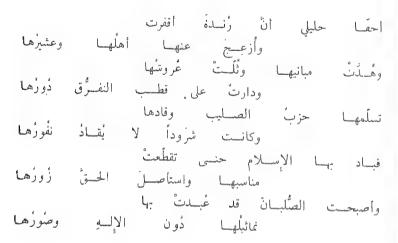

رُنده: قصر الأمارة.



فرمولة المثلالة حامع حول إلى كنيسة .

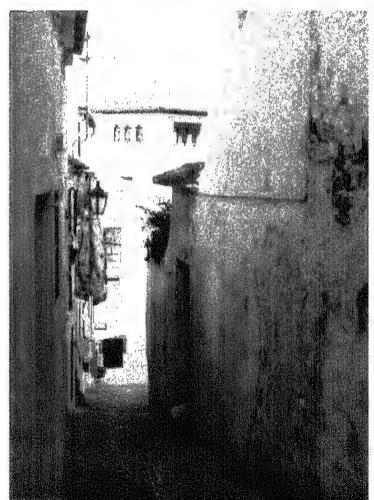

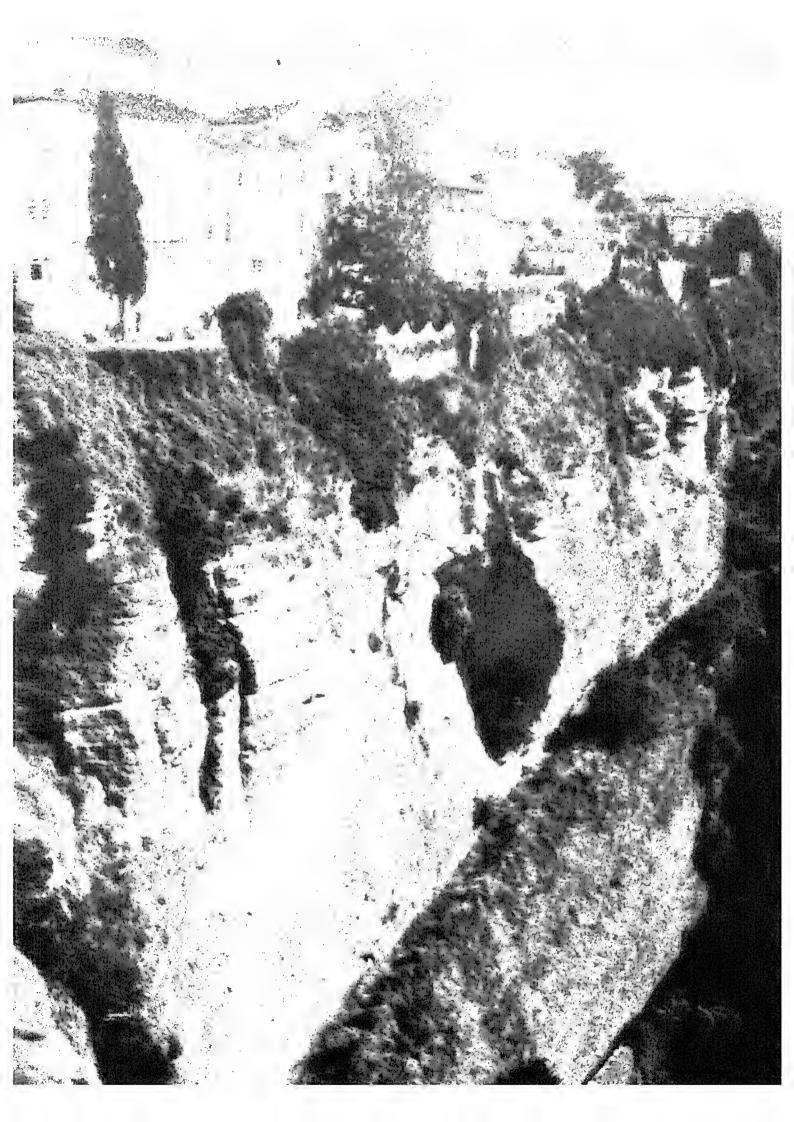

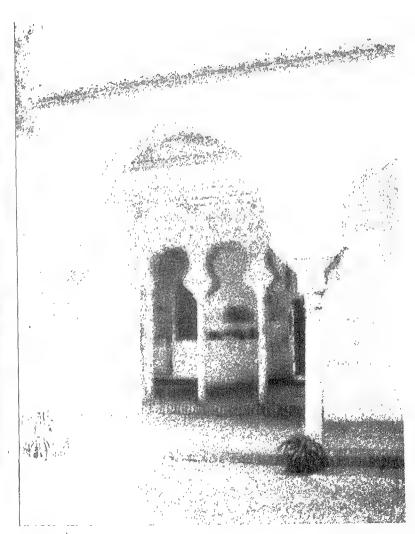

بالتمة الششب بعا يويبسه.



مالقة: القصبة.

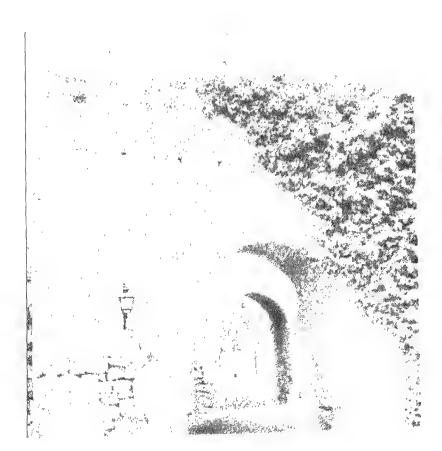

شنتمرية الغرب (البرتغال): احدى بوابات المدينة.

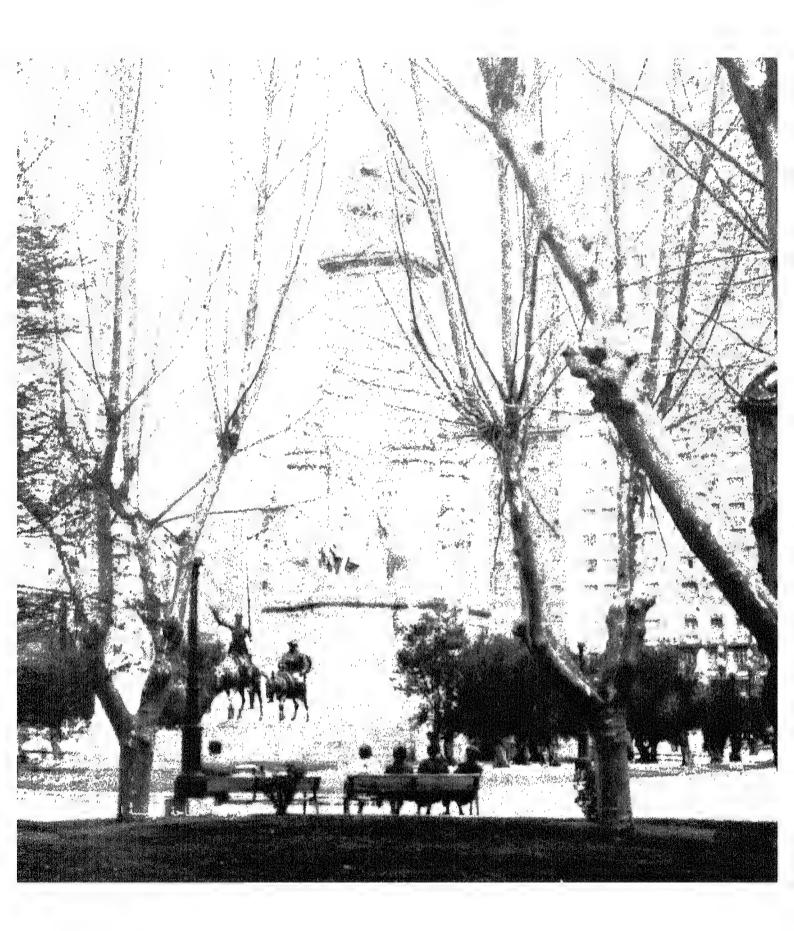





ما بنة رهره الجبل بالقرب من زندة

نافذة في مدينة زهرة الجبل

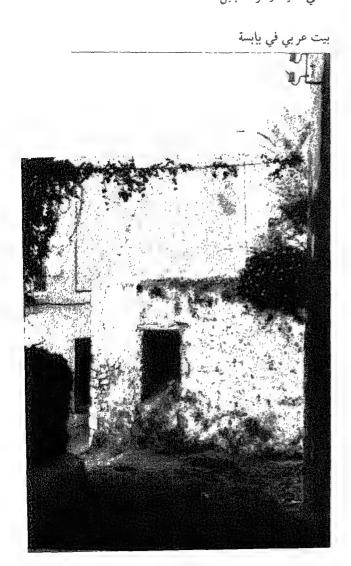



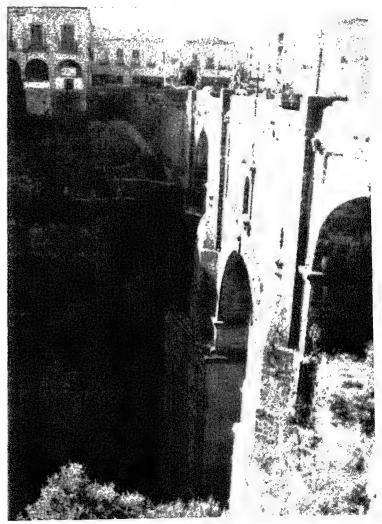







قلعة طريف

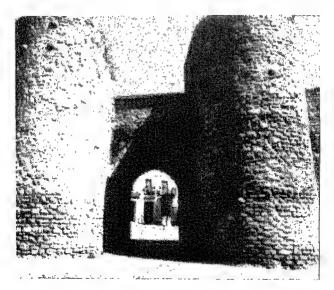

احدى بوابات رندة



الفار و (البرتغال): جامع حول إلى كنيسة.

زهرة الجبل (بالقرب من رُنده): القلعة العربية تطل على البلد.



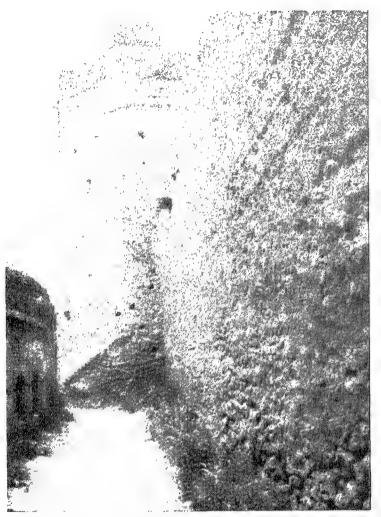

قلعة جابر (بالقرب من اشبيلية): أحد الأبراج.



احدى القلاع العربية المديدة الموحوده في أنحاء الأندلس.



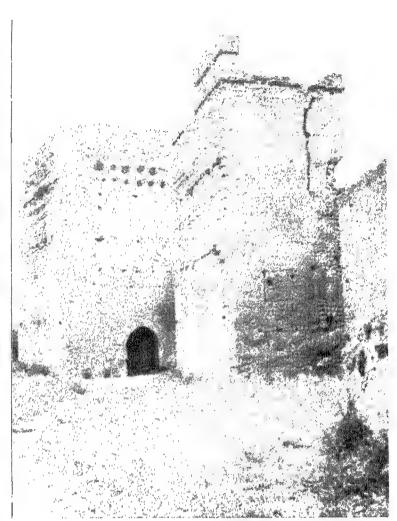

قلمة جابر (بالقرب من اشبيلية): احدى البوابات.







احد شواطيء بابسة



| TOCINA        | إقليم طشانة     | دن والمواقع بالعربية<br>"" | «أسهاء بعض الم       |
|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| CARTUJANA     | إقليم قرطسانة   |                            | و الاسبانية »        |
| ALMONASTER    | إقليم المسنستير | (( -                       | «ألف                 |
| OCSONOBA      | أكشونبة         |                            |                      |
| ALAVA         | أليه .          |                            |                      |
| ELVIRA        | إلبير.          | AVILA                      | ابلة                 |
| ELCHE         | إلش             | ASTRO                      | أ أشترو<br>العال     |
| AMAYA         | أماية           | OVEJO                      | اباك                 |
| AMPURIAS      | أنبوريش         | EBRO                       | ابره (نهر)           |
| ONDA          | أنده            | AVIGNON                    | اً ابنيون            |
| ONDARA        | أندرة           | UBEDA                      | ا أبذة<br>ا ا : - ا  |
| ANDARAX ·     | أندرش           | ARNEDO                     | ارنيط ا              |
| ORETO         | اوريط.          | NARBONNE<br>ORIHUELA       | أربونة .<br>أ ات     |
| HUELVA        | أونبة           | ARJONA                     | أريولة<br>أحدثه      |
| OCA           | أوقة .          | ANDUJAR                    | ارجونه<br>اندوجر     |
| ELLO          | أية             | URCI                       |                      |
| IRIA          | إيرية           | ERCO                       | آرش<br>اده           |
|               |                 | ARCHIDONA                  | ا ارش<br>ارشدونه     |
| «دار»<br>BEJA | 4               | ARAGON                     | ارغون                |
| PRIEGO        | باجه            | ALARCOS                    | الأرك                |
| BOBASTRO      | باغة            | ERCAVICA                   | إركتبه               |
| BAEZA         | بېشتر<br>بايش   | ERCOS de la Frontera       | ارکش<br>ارکش         |
| PECHINA       | بيس<br>بجانة    | ARLES                      | الأدل                |
| BARBASTRO     | بربشتر          | ORENSE                     | أرية                 |
| BERJA         | برېستو<br>برجة  | ЕСІЈА                      | إستجة                |
| BORDEAUX      | .ر.<br>برذیل    | SEVILLA                    | إشبيلية              |
| PRADANOS      | برڈیش           | SAN ESTEBAN                | إشتبين               |
| PURCHENA      | برشانة          | ASTURIAS                   | ا<br>اشتوریش         |
| BARCELONA     | برشلونة         | ASTORGA                    | , سبوريس<br>اشتيرقية |
| BURGOS        | برغش            | OSUNA                      | اشونه                |
| BURRIANA      | بريّانة         | UTRERA                     | اسري.<br>أطريره      |
| BEZMILIANA    | بزليانة         | ESTEPA                     | اصطبة                |
| BAZA          | بشطه            | FRAGA                      | ، — .<br>افراغة      |
| BASQUE        | بشكئس           | UCLES                      | أقليش                |
| PETREL        | بطريو           | AJARAFE                    | الميس<br>إقليم الشرف |
|               |                 |                            | J   1 4              |

| GIBRALTAR      | جبل طارق                 | BADAJOZ        | " بطليوس        |
|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| AJARAFE        | جبل الشرف                | VALTIERRA      | بلتيرَّه        |
| CERONA         | جرئدة                    | VALLADOLID     | بلد الوليد      |
| GUERNICA       | <b>جرن</b> يق            | PORCUNA        | بلكونه (حصن)    |
| ISLAS BALEARES | الجزائر الشرقية          | VALOR          | بلور            |
| GENERALIFE     | جنة العريف               | VALENCIA       | بلنسية          |
|                |                          | VALENTILLA     | بلنتلة          |
| «حاء»          |                          | PAMPLONA       | ېنېلونه         |
| POLEY          | حصن بلاي                 | BENICASIM      | بئي قاسم        |
| TABLADA        | حصن طلياطة               | PENISCOLA      | بنشكلة          |
| ALANJE         | حصن الحنش                | ALPUENTE       | البونت          |
| CARCAR         | حصن کرکر                 | PUZAL          | <b>بوثال</b>    |
| SANTA CRUZ DE  | حصن شنت أقروج            | PENA de PELAYO | بلاي (صخرة)     |
| LASIERRA       |                          | BELICENA       | بليسانة         |
| ESTEPA         | حصن استبه                | PALLARES       | بليارش          |
| ROTA           | حصن الروطة<br>حصن الروطة | BAEZA          | بياسة           |
|                | -55.00                   | BAENA          | بيانة           |
| «خـاء»         |                          | BAIREN         | بيران           |
| JANDA          | الخندق (بحيرة)           | BAYONA         | بيونة           |
| GIJON          | خيخون                    |                |                 |
|                |                          |                | « تاء »         |
| «دال»          |                          |                |                 |
| DENIA          | دانية                    | TAJO (Rio)     | تاجة (نهر)      |
| DAROCA         | "<br>دروقة               | TAKURRUNNA     | تاكرنة          |
| DALIAS         | دلاية                    | TUDMIR         | تلمير           |
| DUERO (RIO)    | دویره (نهر)              | TRUJILLO       | ترجالة          |
|                |                          | TUDELA         | تطيلة           |
| «راء»          |                          |                | «جيم»           |
| "C'-1"         |                          |                | 1 "             |
| RAQUENA        | ركانة                    | SIERRA MORENA  | جبل الشارات     |
| RICLA          | ركلة                     | ALGECIRAS      | الجزيرة الخضراء |
| LA RAMBLA      | الرملة                   | GALICIA        | <b>ڄليقية</b>   |
| ROMILLA        | رميلة                    | GALLEGO        | جلق (نهر)       |
| RONDA          | ر <b>ندة</b>             | CHINCHILLA     |                 |
| ROTA           | روطه                     | JAEN           | جيان<br>        |
| RONCESVALLES   | رنشقالة (ممر)            | JAYENA         | جيانة           |

| SANTAVER            | شنت برية            | REYYO                | رية           |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| SANTIAGO            | شنت يعقوب           | REIYMO               | ريمبة         |
| JODAR · ·           | شوذر                |                      |               |
| MONSALUD            | شنت ملوط            | «زا <i>ي</i> »       |               |
| «ضاد»               |                     | SAGROJAS             | الزلاقة       |
| ALDAYA              | الضيعة              |                      |               |
| «طاء»               |                     | // * N               |               |
| l'TALICA            |                     | «سین»                |               |
| TAVIRA              | طالقة               | SEPTIMANIA           | سبتمانية      |
|                     | طبيرة               | SOPETRAN             | سبطران        |
| TARREGA             | طراحة               | CEUTA                | سبته          |
| TARAZONA            | طرسونه              | SAGUNTO              | ساجنتو        |
| TORROX              | طُراش `             | ZARAGOZA             | سرقسطة        |
| TARRAGONA           | طركونه              | ZAMORA               | سمورة         |
| TORTOSA             | طراطوشة             | ZUJAR                | سوخرة         |
| TRIANE              | طريائه              |                      |               |
| TARIFA              | طريف                | (شی <u>ن</u>         |               |
| TOXANA              | طشانه               | " <i>O</i> "         |               |
| TALVERA de la REINA | طلبيره              | JATIVA               | شاطبة         |
| TALAMANCA           | طلمنكة              | CHIPRANA .           | شبرانه        |
| TABALDA             | طلياطة              | BAX                  | شجس           |
| TOLEDO              | طليطلة              | JEREZ de la FRONTERA | شريش          |
| TARASCON            | طرسكونة             | SORRION              | شرين          |
| TOLOSA              | طليوشه              | CERDANA              | شرطانية       |
| «عين»               | -                   | SEDONA               | شذونه         |
| ELCHE "OF"          | علج                 | JUCAR                | شقر           |
| LASNAVASDEETOLOSA   | ب<br>العقاب         | SECUNDA              | شقنده         |
| «غیث»               | •                   | SEGOVIA              | شقوبية        |
|                     | غالة (بلاد الفرنجة) | SEGURA de la SIERRA  | شقورة         |
| GRANADA             | غرناطة              | SILVES               | شلب           |
| ALGARVE             | غرب الأندلس         | SALAMANCA            | شلمنقة        |
|                     | حوال                | SALOBRENA            | شلوبانة       |
| «فاء»               |                     | CHINCHILLA           | شنتجالة       |
|                     | ,                   | CINTRA               | شنترة         |
| BUITROGO            | فج طارق             | SANTAREN             | ر<br>شنترین   |
| VALMUSA             | فج موسی             | SANTAMARIA de        | شنتمرية الغرب |
| LOS PEDROCHES       | فحص البلوط          |                      |               |

|                                                | ,                | •              |        |                         |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------------|
| (k,Z))                                         | 1                | HORNACHUELOS   |        | فرغبوش                  |
| "\ -"                                          |                  | FRONTIERA      |        | الفرنتيرة<br>المفرنتيرة |
|                                                |                  | FINANA         |        | فنيانة                  |
| LARIDA                                         | لاردة            | ALFAMIN        |        | الفهمين                 |
| NIEBLA                                         | لبلة             | ALI AMIN       |        | المهمين                 |
| ALICANTE                                       | المنت            |                | «قاف   |                         |
| LISBOA                                         | لشبونه           | •              | W W    |                         |
| LORCA                                          | لور <b>قة</b>    | CADIZ          |        | قادس                    |
| LOJA                                           | لوشة             | ISLA MAYOR     |        | قبطور                   |
| LEON                                           | ليون             | CABRA          |        | قېرە                    |
| LAGO de JANDA                                  | لاخندة (بحيرة)   | CAPTEL         |        | قبطيل                   |
|                                                | ,                | CARAVACA       |        | قرباقة                  |
| «میــم»                                        |                  | CREVILLENTE    |        | قربليان                 |
| ","                                            |                  | CORDOBA        |        | قرطبه                   |
| MARTOS                                         | مارتش<br>        | CARMONA        |        | أ قرمولة                |
| MERTOLA                                        | مارتله           | CARTUJANA      |        | قرطشانة                 |
| MERIDA                                         | ماردة            | CARTAGENA      |        | قرطاجنة                 |
| MADRID                                         | مجريط            | CARCASSONA     |        | قرقشونة                 |
| ALMODAVAR del RIO                              | المدور (حصن)     | CASTELLAR      |        | وقسطلة دراج             |
| AZAHARA                                        | مدينة الزهراء    | CASTILLA       |        | ا قشتالة                |
| AZAHIRA                                        | مدينة الزاهرة    | ALCAZAR de SAL |        | ا قصر أبي دائس          |
| MADINCELLI                                     | مدينة سالم       | CALSENA        |        | قلشانه                  |
| MARBELLA                                       | مربلة            | CATALUÑA       |        | قطلونة                  |
| AZAHIRA<br>MADINCELLI<br>MARBELLA<br>MURVIEDRO | مربيطر           | CALATAYUB      |        | قلعة أيوب               |
| MARCHENA                                       | مرسانة           | CALAT LA REAL  |        | قلعة بحصوب              |
| MURCIA                                         | مرسية            | CALAHORRA      |        | القلعة الحرة            |
| MALACUERA                                      | المركوين         | CALATRAVA      |        | قلعة رباح               |
| ALMERIA                                        | المرية           | ALANGE         |        | ا قلعة الحنش            |
| FUENGIROLA                                     | مرسى سهيل        | COLBRA         |        | ِ قلمرية                |
| MAGUELONNE                                     | مقلونه           | COMARES        |        | قمارش                   |
| MONSALUT                                       | منت شلوط         | CAMPIÑA        |        | ا قنبانية .             |
| MENTESA                                        | منتيشة           | CANBIL         | •      | قنبيل                   |
| MONTEJICAR                                     | منت شقند أو شاقر | CORIA          |        | قورية .                 |
| MONDUJAR                                       | مندوجر           | QUESODA        |        | قبيجاطة                 |
| MENORCA                                        | مئرقة            |                | ِ«كاف» |                         |
| LAMALA                                         | الملاحة          | CANTOS         |        | كنتش معافر              |
| ALMUNECAR                                      | المنكب           | ALCARAZ        |        | الكرس (حصن)             |
| MORON                                          | مورور .          | ALCUDIA        |        | الكدية                  |

| ,<br>JUADALCANAL | وادي القنال     | MORENA     | رينة                 |
|------------------|-----------------|------------|----------------------|
| JENIL            | وادي شنيل       | MULA .     | ة (إقليم)            |
| JUADALCAZAR      | وادي القصر      | MALLORCA   | ِر <b>نة</b>         |
| JUADALQUIVIR     | وادي الكبير     | MERTELA    | بَلة                 |
| JUADALGOTON      | وادي القطن      |            |                      |
| OUADALETE        | وادي سليط (لكة) |            |                      |
| ALMARAZ          | وادي المعرض     | ((         | «نـون                |
| (UELAMO          | والمو           | NAVARRA    |                      |
| IUENEJA          | وانحة           | TAJO (RIO) | ج (نهر)              |
| IUETE .          | وبزة            | NAHARON    | ون (نهر)<br>ون (نهر) |
| IUESCA           | وشقة            | NIMES      | .ر بر                |
| IUECAS           | وقش             |            | · ·                  |
| IUELVA .         | ولبة            |            | «ele»                |
| «=L              | ((پ             | GUADIX     | ي آش                 |
| EVORA            | يابرة           | GUADATIN   | ي الطين              |
| BIZA             | يابسة           | GUADALJARA | ي الحجارة            |
| NIESTA           | ينشتة ا         | GUADARRAMA | ي الرملة             |
|                  |                 |            |                      |
|                  |                 | ,          |                      |
|                  |                 |            |                      |
| ı                |                 |            |                      |
|                  |                 |            |                      |
|                  |                 |            |                      |
|                  |                 |            |                      |
| ψ.               |                 |            |                      |
|                  |                 | ,          |                      |

## مراجع مختارة

## المراجع العربية

- ـ ابن حيان ـ المقتبن في تاريخ الأندلس، باريس 1937 .
- ابن خلدون كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر، القاهرة 1867.
- ـ ابن الخطيب ـ الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبدالله عنان القاهرة 1956.
  - \_ الطبرى \_ بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس، مدريد 1885.
  - ـ ابن عبد الحكم ـ فتوح مصر والمغرب والأندلس، تحقيق عبد المنعم عامر.
  - ـ ابن عبد ربه الأندلسي ـ العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان، بيروت.
    - ابن عذارى المراكشي بيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب.
      - ـ ابن القوطية ـ تاريخ افتتاح الأندلس، مدريد 1926.
- الحميري كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار (صفة جزيرة الأندلس، تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة 1937 .
  - ـ العبادي، أحمد مختار ـ في التاريخ العباسي والأندلسي، القاهرة 1971 .
    - \_ العبادي، عبد الحميد \_المجمل في تاريخ الأندلس، القاهرة، 1964 .
      - \_ عباس، د. إحسان \_ تاريخ الأدب الأندلسي، بيراوت.
      - ـ عنان، محمد عبدالله ـ دولة الإسلام في الأندلس، القاهرة 1969.
  - ـ الأثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال القاهرة 1961 .
  - ـ مؤنس، د. حسين ـ رحلة الأندلس، حديث الفردوس الموعود، القاهرة 1963. ـ فجر الأندلس، القاهرة 1959.
- \_ المقري \_ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت 1968.
  - ـ فتح العرب للمغرب، القاهرة 1947.
- بيضون، د. إبراهيم ـ الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة، بيروت 1976 . •
- الصوفي د. خالد الأدب العربي في الأندلس، عصر الإمارة طرابلس الغرب 1980.
  - عتيق، د. عبد العزيز ـ الأدب العربي في الأندلس، بيروت 1976.

- سيسالم، د. عصام سالم جزر الأندلس المنسية، التاريخ الإسلامي لجزر البليار بيروت 1984.
- الكعاك، عثمان الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط، القاهرة 1965.
- ـ سالم، د. عبد العزيز ـ قرطبة حاضرة المخلافة في الأندلس، جزءان، بيروت 1971 و 1972.
- الحجى ، د. عبد الرحمن علي تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة القاهرة 1983 .

## المراجع الأجنبية:

- ـ غرسية غومس ـ الشعر الأندلسي، ترجمة د. حسين مؤنس، القاهرة 1957 .
- -جوبنزالز بالنثيا ـ تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة د. حسين مؤنس القاهرة 1955 .
- ـ ليفي بروفنسال ـ سلسلة محاضرات في أدب الأندلس وتاريخها ألقاها عامي 1947 و 1848 ترجمة محمد عبد الهادي شقير القاهرة 1951.
  - ـ دوزي ـ تاريخ مسلمي إسبانيا، ترجمة د. حسن حبشي، القاهرة 1963.
- جب، هاملتون ـ دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة د. إحسان عباس، د. محمد يوسف نجم، د. محمود زايد، بيروت 1979.
  - ـ سيريو، ل.م. ـ تاريخ العرب العام، ترجمة عادل زعيتر 1969.
    - ، غوستاف لوبون ـ حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر 1969
- \_ هونكة، زيجريد \_ فضل العرب على اوروبا، ترجمة وتحقيق د. فؤاد حسنين علي.
- BRETT, Michael I MORI, L'islam in Occidente Avora, 1980
- CRESPI, Gabriele Gli Arabi in Europa, Milano, 1980
- GABRIELI, Francesco Gli Arabi in Italia, Milano, 1979
- BENNASSAR, Bartolome L'inquisizion Espagnol XVe-XIXe SIECLE, Paris, 1980
- RICE, David Talbat Islamic Art, London 1979
- WATT, W. Montgomery The Majesty That Was Islam, London 1976
- DUNLOP, D.M. Arab Civilization, to AD 1500, London 1971
- HITTI, Philip K. History of The Arabs, London 1937
- LEWIS, Bernard The Arabs in History, London 1950
- -GIBB, Sir Hamelton -Studies on the Civilization of Islam, London 1962
- Arabic Literature, 2 nd Ed. Oxford 1963.
- WATT, W. Montgemery The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh, 1972
- TOYNBEE, Arnold J. A Study of History, Oxford, 1947
- The World of Islam Chapters contributed by:
- LEWIS, Bernard The Faith and the Faithful (The Land and Peoples of Islam).
- ETTINGHAUSEN, R. The man-made setting (Islamic Art and Architecture)
- GRABER, O. Cities and Citizens (The Growth and Culture of URBAN Islam)
- MEIER. Fritz The Mystic Path (The Sufi Tradition)
- PELLAT. Charles Jewlers with words. (The Heritage of Islamic literature).
- SHILOAH, A The Dimention of Sound (Islamic Music Philosophy, Theory and Practice.)
- SABRA, A.I. The Scientific Enterprise (Islamic Contribution to the Development of Science)
- BOSWORTH, Edmund Armies of the Prophet, Strategy, Tactics and Weapons in Islamic Warfare.
- GOMEZ, Emilio Garthia Moorish Spain. The Golden Age of Gordoba and Granada
- and others.

## المحتبويات

| - Illands                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ـ الاهداء                                                                  |
| الباب الأول                                                                |
| الباب الأو ل<br>_ تمهيد                                                    |
| € العالم عشية الدعوة                                                       |
| ● خريطة المغرب العربي وجنوب الأندلس                                        |
| منتح المغرب                                                                |
| _ الفصل الأول: «الشفق»                                                     |
| ❤ فتح الأندلس 23 و فتح الأندلس                                             |
| 🖝 خريطة عامة للأندلس                                                       |
| ● جدول بياني شامل لتاريخ العرب في الأندلس                                  |
| ـ الفصل الثاني: «الفجر»                                                    |
| • عصر الولاة                                                               |
| ● قائمة بأسماء الولاة                                                      |
| ● خريطة سيرعمليات الفتح                                                    |
| ــ الفصل الثالث: والشروق»                                                  |
| ● عصر الامارة الأموية                                                      |
| • قائمة باسماء الأمراء                                                     |
| . • خريطة الغزو العربي لجنوب فرنسا وشهال ايطاليا                           |
| - الفصل الرابع: «الضحى»                                                    |
| ● عصر آلخلافة الأموية                                                      |
| ● قائمة باسماء الخلفاء                                                     |
| ● جدول بياني لعصر الحلافة                                                  |
| ● خريطة المنطقتين الاسلامية والاسبانية في القرن التاسع ميلاده ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ 96 |

| - الفصل الخامس: «الأصيل»                           |
|----------------------------------------------------|
| • ملوك الطوائف                                     |
| ● دولة المرابطين                                   |
| ● دولة الموحدين                                    |
| • جـدول بياني لعصر الطواثف والمرابطين والموحدين    |
| • خويطة لمواقع ملوك الطواثف 112                    |
| ● خريطة مراحل الاسترداد                            |
| _ الفصل السادس: «الغروب»                           |
| € عصر بني الأحمر ـ الأندلس الصغرى                  |
| € بجدول بياني لعصر بني الأحمر                      |
| • اسهاء ملوك غرناطة                                |
| - الفصل السابع: «الليل الدامس»                     |
| الباب الثاني                                       |
| _ الفصل الثامن: «الملامح الوضاءة»                  |
| • تراث العرب الحضاري: نشأة الحضارة العربية         |
| ♦ باقة من الشعر الأندلسي 159                       |
| - الفصل التاسع: «اهم المعالم الاثرية وصورها»       |
| مير قرطبة:                                         |
| عظط المسجد الجامع                                  |
| • مخطط قصر الزهراء                                 |
| • مجموعة صور ملونة من قرطبة                        |
| ∠ اشبيلية: ·                                       |
| 239 غطط المدينة عام المدينة                        |
| € غطط القصر                                        |
|                                                    |
| • مجموعة صور ملونة من اشبيلية                      |
| ← غرناطة:                                          |
| • خطط قصر لحمراء                                   |
| • مجموعة صور ملونة من غرناطة                       |
| مجموعة صور ملونة في أماكن أخرى                     |
| معجم باسياء أهم المدن والمواقع بالعربية والاسبانية |
| ــ مراجع مختارة                                    |





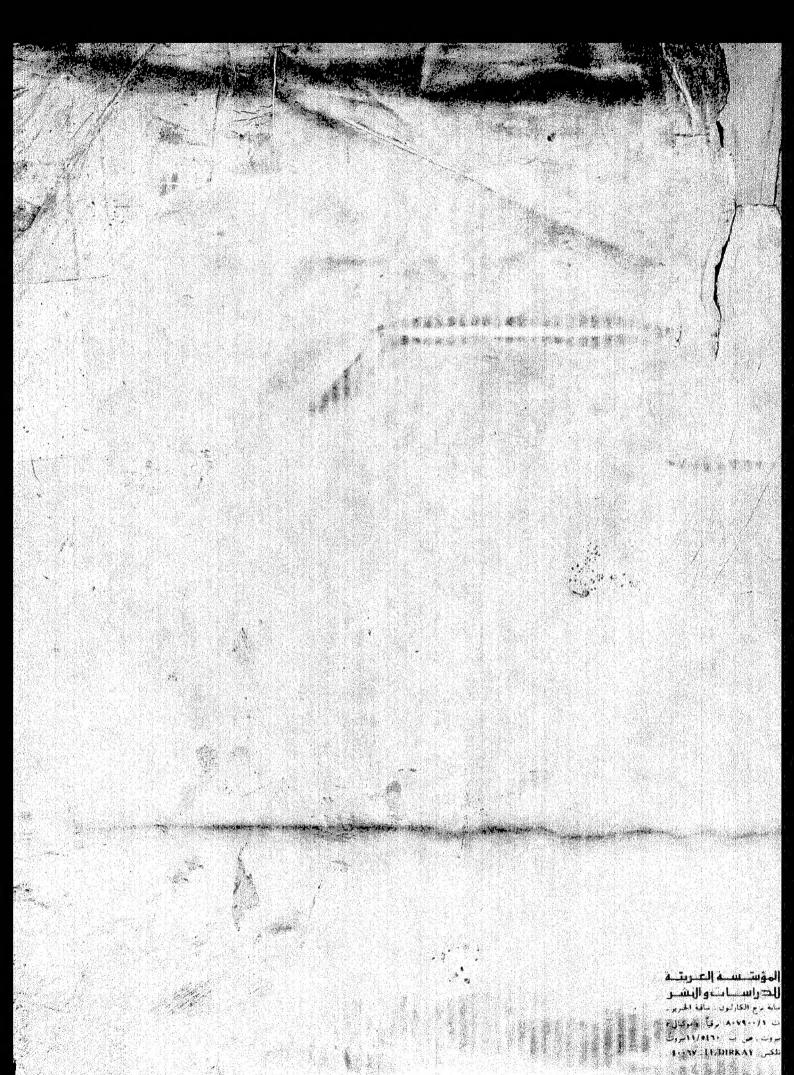